\_روایات معریة للجیب \_\_ ستبقی فی قبلجی صال معالی

زهور ۱۹

www.dvd4arab.com

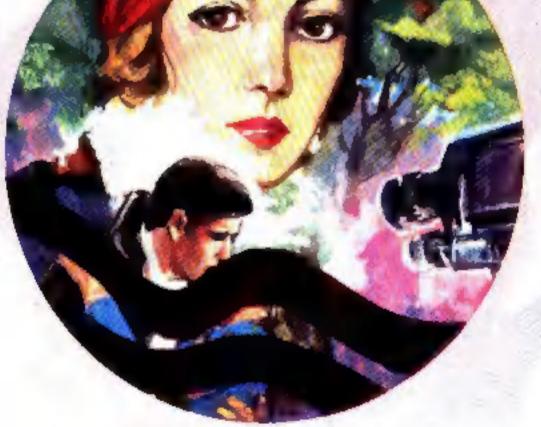

التوسية العديثة العديثة الشيخ والشرواتريج المسخ والشرواتريج شريف شوقي

# ١ \_ موقع للتصوير . .

توقفت السيارة الزرقاء الفارهة ، فوى الطريق الترابس الضيق ، الذي يفصل بين عدد من المزارع والحقول ، و هيط منها ثلاثة أشخاص يتميز أحدهم يقامة مديدة ، ويبدو في الخممينات من العمر ، وقد اختلطت الشعير ات البيضاء بالسوداء في رأسه ، وتجلت مظاهر الهيبة واضحة على ملامحه ، أما الآخران ، فقد أحاطابه من جانبيه ، وهما يرمقانه بشيء من التوتر والقلق ، دون أن يجرؤ أحدهما على النفؤه بكلمة واحدة .

وقياة توقف الرجل عن متابعة السير ، وأشار إلى إحدى المزارع ، قائلًا بصوت جهورى :

\_ أعتقد أن هذا المكان يصلح .

لم يكد ينطق العبارة ، حتى نظر الرجلان إلى يعضهما البعض ، وهما ينتفسان الصعداء ، وقال أحدهما يلهفة ، وكأنه يخثى أن يتراجع الرجل عما قاله منذ لحظة :

- حسنا .. سأتفق مع أصحاب المزرعة في الحال .. هل تحب أن بأتي معنا ؟

أجابه الرجل، قائلا:

ـ لا شأن لي بالاتفاقيات . فقط عليك أن تعرف أنني أريد البدء في العمل في هذا المكان غذا ، وعليك أن تسعى لتحقيق ذلك . قال الرجل ، وهو يومي برأسه سريعًا :

\_ حسناً .. حسناً .. ساحصل لك على المكان الذي تريده .

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

إن الحب بمعناه الكبير .. ومعناه السامى، وبابتعاده عن الأنانية والرغبات والشهوات ، لهو أعظم شيء خلقه الله فى هذا الوجود !!

و فى هـــذا الزمن الذى طغت فيــه الأطاع المــادية والأنانية الفردية ، نحن نحتاج الآن لمن يسمو بمشاعرنا .. نحتاج لهــذا النموع من الحب .. نحتاج لزهور نستنشق عبيرها ، فتحرّك مشاعرنا ، وترقق عواطفنا ..

وفى كل قصة من قصص هذه السلسلة ، دعنا ننتقل من زهرة إلى زهرة .. فى بستان ملؤه جمال المشاعر .. ورقة الأحاسيس .. وزهور الحب .

المؤلف

يرتدى جلبانا ، ليعترض طريقهما ببندقية عنيقة الطراز ، وقد بدا كما لو أن الأرض قد انشقت عنه فجأة ، ليقول بصوت أجش :

- إلى أون أيها السيدان ٢

أجابه زمول المنتج ، قاتلًا :

جننا لمقابلة صاحب المزرعة .

حدجهما بنظرات تشع بالريبة ، قائلا :

- تقصد صاحبة المزرعة .. فالمرحوم ( كامل ) صاحب المزرعة توفّى منذ سيعة أعوام .

قال المنتج :

- إذن أنحن تريد مقابلة مالكة المزرعة .

قال الرجل ، وقد ازداد صوته خشونة .

\_ لماذا ؟

اتفعل زميل المنتج قائلًا:

- هذا ليس من شأنك .. عليك أن تقودنا لمقابلتها ، وتفسح لنا الطريق قلط .

وحاول المنتج تهدئة ثورة زميله ، خواف من أن يفسد ذلك الأمور ، قائلًا :

- إننا نرغب في التحدث إليها في موضوع شخصي .

وحك الرجل الضخم الجثة ذقنة بأظافره قليلًا ، كما لو كان يعطى لنقسه مهلة للتفكير ، ثم لم يلبث أن قال لهما ، دون أن تفارق نظرة الربية عينيه ،

- حسنا . اتبعانی .

وطرق الرجل الباب عدة طرقات ، وهو يعاود النظر إلى الرجلين ، يتلك النظرات المرتابة .

\*\*\*\*\*

قال الرجل المهيب :

- سأنتظركما في السيارة ، حتى تنهيا هذا الاتفاق مع أصحاب المزرعة ، ولكن لا تتأخرا كثيرا ، فلدى العديد من الارتباطات . وقال أحدهما للأخر ، وهما يتجهان إلى المنزل الذي يتوسط المزرعة :

\_ هذا الرجل مُتعب للغاية .

رد عليه رفيقه ، قانلا :

ـ المهم أنه استقر على رأى في النهاية ، فقد ظننت أنه لن يعثر على ذلك المكان الذي يريده أبذا .

\_ إنه يصر على بعض الأشواء الغريبة ، ويُعقد الأمور بطلباته العنيدة هذه .

.. ولكن لاأحد بمنطبع أن ينكر عبقريته كمقرج مينمانى فذ .. إنه الوحيد الذي برضى أذواق الجماهير المختلفة ، ويحوز تقدير النقاد ، ويحقق أعلى الأرباح لأى منتج في أن واحد .. أي أن لديه القدرة على حل المعادلة الصعبة ، بين إرضاء أذواق الجماهير وإيرادات الشباك العالية من ناحية ، وتقديم عمل فني جاد ومتميز من ناحية أخرى .

- ليكن .. ولكن ما زلت أصر على أنه غير محتمل .

رد عليه رفيقه ، قائلا :

- لابدأن نحتمله يا ( يسرى ) ، فأنت تعرف أننى خاطرت يكل ثروتي ، في إنتاج هذا الفيلم .

وعبر الرجلان السياج المحيط بالمنزل، الذي يتومنط المزرعة، متقدمين تحود، وفجأة برز لهما رجل ضخم الجثة،

\*\*\*\*\*

وصحبت القناة الرجلين إلى حجرة الضيافة ، قائلة بذلك المدوت الملائكي الرقيق :

- تفضلا بالجلوس .. سأستدعى لكما عمتى هالا . وأطلق ( يسرى ) صفيرًا خافتًا ، بعد الصراف الفتاة ، قائلا : - هل رأيت هذه الفتاة ؟

أجابه المئتج ، قائلًا :

\_ إنها تصلح وجهًا سيتمائيًا رالفا .

(پسرى):

\_ ملامحها الملائكية تعيد إلى الأذهان ذكرى بطلات الروايات الروايات الرومانسية القديمة

المنتج :

\_ كنت أظن صاحبة المئزل والدنها ، لكن أعتقد أنها دعتها يعمنها .

قَالَ ( يسرى ) يصوت خَافَت ، وهو يشير إلى الياب : - نعم .. نعم .. أعتقد أنها هذه السيدة ، القادمة تحونا .

نظر (يسرى) إلى المدوة الواقفة بالباب ، فإذا هي امرأة في الخمسينات من العمر ، تبدو على وجهها ملامح الجديسة والصرامة ، وإن لم تخف تلك الملامح معالم جمال ، لم يبدده الزمن ثمامًا ، وهب الرجلان لتحية المئدة ، التي مدت لهما يدها لتصافحهما ، وهي تحدجهما ينظر اتها ، وسألتهما قائلة ، وهي تدعوهما إلى الجلوس :

ب هل من خدمة يمكنني تأديتها ؟

أجابها المنتج قائلا:

\*\*\*\*\*\*\*

و أنتح الباب ، ليطلُ من خلفه وجه غادة هيفاء ، ترتدى ثوبًا من ( الدانتيلا ) الخضراء ، وقد بنت ببشرتها البيضاء الناصعة ، وتفاصيل وجهها الدقيق ، وذلك الشعر الأصفر الذي يتماب قوق كتفيها الصغيرتين ، أشبه يملاك جميل رقيق ، يصعب مقاومة جاذبيته والتأثر بإطلالته ..

قالت الفتاة للرجل الضخم الجثة ، ويصوت أشيه بالموسيقى :

- ماذا تريد يا ( رزق ) ؟

نقل الرجل بصره ، بين الفتاة والرجلين الذبن وقفا بحدقان في الفتاة ، مأخوذين بجمالها الملائكي البديع ، ثم قال بنبر ات صوته الخشئة :

\_ هذان السيدان يرغيان في مقابلة الهائم .

حولت الفتاة وجهها إلى الرجلين، وكأنما انتبهت إلى أنهما بحدجانها بنظراتهما ، فشعرت بشيء من الخجل ، اصطبقت له وجنتاها بحمرة الخجل ، وزادها هذا اللون الوردي جمالًا فشعر كل من الرجلين بالعجز عن النطق ، وقالت لهما الفتاة ، وهي تشير البهما بالدخول :

\_ نلطنلا .

وقال لها الرجل الضغم الجثة ، وهو لايزال يتابع الرجلين بنظراته المرتابة :

\_ مل ترغيين في وجودي يا أنسة ( نسمة ) ؟

أجابته بابتسامة صافية :

\_شكرًا باعم (رزق ) .. تفضل أنت .. بمكنك الانصراف .

أجابها المنتج

- بالطبع يا سيدتي .. تقضلي .

انصر فت المسرّدة ، ووجدت الفتاة واقفة إلى جوار الهاب تنصت للحوار ، فسألتها قائلة :

\_ هل سمعت ما قاله الرجلان ٢

أجابتها الفتاة ، وعلى وجهها إشراقة سعادة :

- نعم ... إننى لا أصدق أنه سنتاح لى القرصة ، تمشاهدة عملية تصوير حقيقية لقبلم سينمائس ، ورؤية أولئك النجوم الكبار هذا في مزرعتنا ، و .....

قاطعتها عمتها قائلة :

- مهلًا .. مهلًا .. إننى لم أو اقل بعد .

" توسئلت إليها القتاة ، قائلة :

- أرجوك يا عمتى .. أرجوك وافقى .

قالت لها عمتها ، وفي عينيها نظرة اعتراض مترددة .

- وهل أسمح بمثل هذا العبث في مزرعتي ؟

ثم هزت رأسها بشدة ، وكأنها تطرح الفكرة عن عقلها :

- كلا .. لا يمكنني الموافقة على شيء كهذا .

ارتسم الحزن في عيني الفتاة ، وهي تسألها :

- لماذا با عمتى ؟ إن تصوير هذه اللقطات لن يستفرى أكثر من ثلاثة أيام كما سمعت .

أجابتها العمة ، وهي تحاول أن ترسم نظرة صارمة في عبنيها :

- إننا أسرة محافظة ، تحترم التقاليد ، وتحافظ على المهادئ ،

منتج سينبائى ، أحب أن أقدم لك نفسى ( نبازى صادق ) منتج سينبائى ، وهذا زميلى ( يسرى عبد الرحمن ) مدير إنتاج .. فى الواقع إننا نقوم بإنتاج فيلم جديد ، وكنا يصدد البحث عن موقع مناسب لتصوير بعض أحداث الفيلم الخارجية ، عندما عثرنا على هذا المكان ، وقد وجدنا أنه ملالم تمامًا لأغراضنا .

قالت السيِّدة بدهشة :

\_ هل تقصد منزلی ۴

المنتج :

- نعم .. المنزل والمزرعة .. إننا بحاجة إلى ثلاثة أيام فقط للتصوير ، وسأدفع لك عن اليوم الواحد ثلاثمانة جنوه .

أَجَائِنَهُ قَائِلَةً :

- ولكن ...

المنتج:

\_ أربعمانة .. اتفقنا ؟! \_

السيدة

- إننى لا أتحدّث عن النقود .. بل أعنى ..

عاد يقاطعها قائلا :

\_ خمسمائة .. هذا أقصى ما يمكننى دفعه .. وأى يوم يزيد عن الثلاثة سأدفع عنه مائة جنيه زائدة .. أعتقد أن هذا اتفاق مرض لجميع الأطراف .

صبتت السيدة لحظة ، وهي تفكر ، ثم هيت والمفة ، وهي تقول العما :

\_ هل تأذنان لي بالانصراف بضع دفائق ؟

\*\*\*\*\*\* 1. \*\*\*\*

والكل في هذه البندة يعرف عنا ذلك ، فكيف أسمح بحضور ممثلين وممثلات إلى المزرعة ، لتصوير مثل هذا القبلم ؟. إن ذلك قد بجعلنا مثار تعليقات أهل البلدة .

قالت القتاة محتجة:

.. كيف تسمحين لمثل هذه الأفكار العنيقة بالتحكم في تفكيرك يا عمني ؟ إنني لا أرى في تصوير بضع لقطات سينمانية بمزرعتنا ، ما يمكن أن يعذ تجاوز اللتقاليد والمبادئ .. الزمن تغير يا عمني ، ولم يعد الناس ينظرون للتقاليد والمبادئ بمثل هذا المنظار الضيق، فتسعون في المائة من أهاني بلدتنا مثقفون متعلمون ، وأنت نفسك امرأة متعلمة مثقفة ، فكيف تسمحين لهذه الأفكار الرجعية المتزمتة بالتحكم فيك ، على هذا النحو ؟

نظرت البها عمتها بحدة ، وقد استفزتها ثلك الجملة الأخبرة فصاحت فيها مؤنبة :

... ( hani ) -

وأدركت (نسمة إأنها قد تجاوزت الحدود ، فاعتذرت قائلة ؛ ... أسفة يا عمتى .. لقد أسأت التعبير .

عادت عمتها تقول ، وكأنها تؤكّد لنفسها حقيقة تتمسك بها ، وتحرص عليها :

- العلم والثقافة لا يعنيان أن نتحلل من التقاليد والقيم ، التى تربينا عليها ، يكفى ما حدث فى الماضى ، وما جلبه لنا التهاون فى مثل هذه الأمور ...

نظرت إليها الفناة باستغراب ، قائلة :

\_ وما الذي حدث في الماضي ؟

\*\*\*\*\*\*\*

انتبهت عمنها إلى أنها تقوّهت يكلام ، لم يكن ينبغى أن يقال ، فقالت لها مضطرية ، وهي تسعى لتحويل مجرى الحديث :

- إن ظروفنا المادية الآن سيئة بعض الشيء ، وذلك المبلغ الذي عرضه علينا هذا الرجل ، يمكن أن يصلح الكثير من الأمور ، ولكن .. ولكن .. لا .. غير معقول أن أوافق على شيء كهذا .

استعطفتها الفتاة ، وهي تحاول استغلال تردُّدها قائلة :

- أرجوكى يا عمتى .. تأكدى أنه لن يكون في هذا الأمر ما يضر إطلاقًا .. إنها ثلاثة أيام ، سيصورون خلالها يعض اللقطات ، ثم يرحلون .. كما أننا بالقعل بحاجة إلى المبلغ ، الذي عرضوه علينا .

قالت عمتها ، وقد لانت معارضتها قليلًا :

\_ ولكن أين سيقيمون ؟ ومن سيتكفل بإطعام هؤلاء ؟

: ( ami )

- هذه الأمور لا تمثل مشكلة بالنسبة لهم ، فهم معتادون تدبير تلك المسائل .. إنهم سيحضرون ومعهم سياراتهم ، ولابد أنهم سيقيمون في الفندق الصغير في أول البلدة ، والمسافة بين الفندق ومزر عثنا لا تتجاوز ثلث الساعة بالسيارة ، أو ربما سيقيمون بعض الخيام ، أو شيء من هذا القبيل .

بدت العمة وكأنها ما زالت غير مقتنعة ، بالامتثال لذلك الأمر ، بمثل هذه المهولة ، فعادت تقول :

مازالت غير مستريحة لحضور أولنك الأشخاص إلى المزرعة .

\*\*\*\*\*

\_ بل ستقبضين المبلغ كاملًا ، بمجرد توقيع العقد .. لا نتسى يا هانم . سنحضر في التاسعة صباحًا ، ونرجو أن تكون المزرعة خالية من أية معوقات .

أجابته بإيماءة موافقة من رأسها ، وهي تشعر بالارتباح إلى

ولكن هل يدوم هذا الشعور ٢

\* \* \*



ثم نظرت إلى أبئة أخيها ، وكانت لانزال تنظر إليها يعيون متومنلة ، وقالت بعد ترند قصير :

. خسئا .. سأوافق .. ولكن بشرط ألانزيد إقامتهم على ثلاثة أيام فقط ، ولن أوافق على يوم واحد أزيد من ذلك ، حتى ولو كاتوا سيدفعون لي الضعف ، كما قال ذلك الرجل .

هتلت القتاة ، وهي تقفر من القرحة ، محتضنة عمتها :

\_ إنك أجمل عمة في الدنيا .

وتركتها عمتها عائدة إلى حجرة الضيوف ، حيث كان الرجلان يترقبان هضورها في قلق ، وما أن رأياها حتى هيا واقفين مرة أخرى ، فقالت لهما باستعلام ، كما لو كانت تصدر فرمانا :

.. حسنًا .. لقد واقلت .

تهللت أسارير المنتج ، وهو يقول لها :

\_ أشكرك با هاتم .. غذا سنعضر في التاسعة صباحًا ، ومعنا معدات التصوير .

\_ هل ستحضرون ميكرين هكذا ٢

أجابها قائلًا:

نعم فقد تستقرق ظروف التصوير ساعات النهار بأكمله .
 ثم نظر إلى مدير الإنتاج ، قائلًا :

- ( يسرى ) .. أعد علدًا ثلهاتم .

قَالَتَ فَي هرج ، وقد قارقها استعلاؤها قليلًا :

باللسية لهذا المبلغ الذي تكرته .. هل .. منتفسع الخمسمانة هنيه يوميًا هو آل فترة التصوير ، ام بعد الانتهاء من التصوير ؟ فقال لها المنتج ، وهو يتأهب للاتصراف .

非保险服务专有 11 电影乐场 医恐怖

لحق بها (رزق) ، قانلا :

- ما زلت أرى أنه لم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك ، فلو صبرنا قليلًا حتى نجنى محصول البرقوق ، فسوف تحصلين على مبلغ جيد ، يساعد على إصلاخ الأمور .

تهالكت فوق أحد المقاعد ، قائلة بسخرية :

- محصول ؟!. هل تسمى ما نحصل عليه من القراريط التي تملكها محصولا ؟.. إنها بالكاد تكفى مصاريف المنزل ، الذي تعرش فيه ..

وليتها أقلحت .. لقد فسد محصول العام الماضى بأكمله ، نتيجة الإنمال وعدم العناية ، فاضطررنا للتخلص منه بأبخس الأثمان ، وأنا أتوقع نفس النتيجة هذا العام أيضنا ، مادامت أشجار ، للرفوق لا تلقى الرعاية الواجبة . \*

( بنق ) :

- قلت لله يا هاتم أن نستعين ببعض المزارعين ، أو بأحد المهندسين الزراعيين ؛ للإشراف على زراعة الأرض ، وببعض الأيدى العاملة للإسراع بجنى المحصول في الوقت المناسب ، ولكنك لم تستمعى إلى .

قالت وقد از دادت سخريتها ، مرددة :

- مهندسون زراعبون وعمال ؟!. هل تظن أننا نعيش في ذلك العهد ، الذي كانوا يصفوننا فيه بأصحاب الأعبان ؟.. لقد تغير الزمن يا (رزق) .. رحل (صدقي) يك والدي ، كما رحل (كامل) بك أخي ، وضاعت معهما الأرض والأفدنة .. أضاعها طيش أبي وأطماع زوجته وأهلها ، والباقي ضاع في مصاريف علاج أخي (كامل) .. غير الدبون .. هيه .

\*\*\*\*\*\*\* 1 / \* \* \* \* \* \* \*

# ٢ \_ لقاء في الجنة . .

وقف إرزق ) براقب تك الحركة غير العادية ، التي تدور في أرجاء المزرعة ، التي يقوم على حراستها ، وتلك الآلات التي يتم توزيمها هنا وهناك ، وأولئك الأشخاص النين بدورون في أرجاء المكان منذ الصباح ، كما لو كانو خلية نحل ، في شيء من الضيق والحيرة ، ثم اقترب من ( درية ) هاتم ، صاحبة المزرعة ، التي تراقب ما بدور في مزرعتها أيضنا ، من شرفة منزلها ، وعلى وجهها ملامح عدم الرضا ، قائلا :

ا ـ أست أدرى كيف سمحت بحدوث مثل هذه الأشياء في المزرعة يا سيدتى ؟

أجابته وهي لاتزال تعنى فيما يدور أمامها ، دون أن تنظر ليه :

- للضرورة أحكاميا (رزق) . أنت تعرف الظروف التي نمر بها الآن ، والنقود التي دفعوها لنا ستساعدنا على الحفاظ على مستوى المعيشة بشكل ملانع .

( درق ) :

- ولكنهم قلبوا المكان رأسنا على عقب .

قالت وهي تدير ظهرها إلى الشرفة ، عاندة إلى الداخل :

- ومادًا نفعل ؟ عملهم يقتضي ذلك .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\_ لاأعتقد أن ابتسامته ساحرة كما تقولين ، كما أن القيلم الفسه كان ردينًا ، وثم يعجبنى .

قالت ( نسمة ) معتجة :

- حرام عليك يا عمتى .. لقد أدى دورًا رائعًا .. كل أدواره رائعة .. هل تعرفين من معه ؟ إنها النجمة الكبيرة ( نادية فوزى ) .. هل تعرفين أنها تبدو أجمل مما نراها على الشاشة ، لولا بعض التجاعيد القليلة التي يحاولون (خفاءها بأدوات الزينة .

قالت عمتها ، وقد ازداد تبرمها :

\_ ( نسمة ) .. ألا تكفين عن هذه الشرش ة ".. لدى الكثير مما يشغلني ، أكثر أهمية من تجومك هؤلاء .

والتفتت إلى ( رزق ) ، قائلة :

- (رزق) .. اذهب أنت لتحضر الطلبات ، التي كلفتك إباها . أجابها قانلا :

- كما تأمرين يا سيدتى .

استوقفته قائلة :

\_ بجب أن تعود سريفا ؛ لتراقب المزرعة ، وتقوم على رعايتها ، فأنا لا أريد أن يعبث أحد أولنك المهرجين بمحصول البرقوق .

(رنق):

ـ حالًا يا هائم .

الصرف (رزق ) في الحال ، في حين قالت العنة لابنة

\*\*\*\*\*\*\*

أطلقت زارة حارة من صدرها ، قيل أن تقول :

- الحمد الله أن العشرين قيرطا التي تبقت ، وهذا المتزل ، وكلوننا شر الحاجة ، ولو أنى لا أدرى كيف مسكون الأمر لو أستمر محصول الفاكهة في التدهور ، على هذا اللحو .. إن النكود التي ستتبقى من المبلغ ، الذي دفعه لنا ذلك المنتج ، لن تكلينا لأكثر من شهرين فقط ، بعد مداد الديون التي تراكمت علينا .

وفى ثلك اللحظة هبطت ( تعمة ) درجات المسلم ، قادمة من الدور العلوى ، وقد بدت عليها علامات الانشراح والمعادة ، وهي تقول لعمتها فيما بشبه صراخ طفلة صغيرة :

- عمتى .. لقد رأيتهم من النافذة .. أخذت أرقبهم لعنة ساعات وهم يوزعون آلات التصوير ويرتبون العمل ..

نقد أشاعوا في المكان جوًّا رائمًا ، من الحيوية والنشاط ..

مَا أَجِمَلُ هَذَا ١! هِلْ رأيت ( وحيد حمدى ) ؟

قالت عمتها متبرَّمة ، وهي تردُّد الاسم :

- ( وحيد حمدي ) ١١

استمرت الفتاة في صراحها ، وهي تقول :

- نعم ( وحدد حمدى ) .. كيف لا تعرفينه ؟ ( وحدد حمدى ) النجم السينماني العرموق ، صاحب الابتسامة الساحرة .. نقد رأينا أفلامه في ( التليفزيون ) الأسبوع الماضي .. فيلم ( قلوب حائرة ) .. تصورى أنه هنا في مزرعتنا .

قالت العمة ، وهي تنشاغل عنها بتنظيف إحدى أو اني الزهور :

عاد ( عز الدين ) يزأر في وجه الرجل ، قانلا :

\_ ألم ينته ( الماكيير ) من عمله معها ؟

\_ نعم منذ نصف ساعة .

\_ إذن فيم الانتظار \*

- تقول : إنها تشعر بصداع وتحتاج لعشر دقائق أخرى ا تستعيد تركيزها .

ازدادت حدة المخرج ، وهو يصبح :

\_ صداع؟! لماذًا؟ ألم تحتمل الهائم المرهقة مشقة الطريق؟

ثم التقت إلى المنتج ، الذي كان قادمًا نحوه ، قائلًا ؛

- تفضل يا أستاذ (نيازى) . (ننا لم ننم منذ ليلة أمس ، ونحن نحاول تقصيل الدور على الست (نادية) وجعلها ملائمة له ، ثمنحرق دمنا في تجهيز وإعداد النقطات منذ الصياح ، وتأثي هي بكل بساطة لتقول : إن لديها صداعاً وتحتاج لعشر دقائق ، حتى يستعيد ذهنها تركيزه ؟! لا مبالاة و استهتار .

حاول المنتج أن يهدئ من ثائرته ، قاللا :

\_ هدى أعصابك يا أستاذ (عز) .. لا بأس من انتظار عشر دقائق أخرى .. ربماكانت متعبة بالفعل ، و إذا ما استردت حالتها الطبيعية ، كان ذلك في صالح اللقطات القادمة .

قال المخرج ، دون أن يتخلى عن حدثه :

- أنا لا أعرف مثل هذا الكلام المانع ، ما أعرفه هو أن الممثل الذي يعمل معي يجب أن يكون جاهرًا ، في الوقت الذي أحتاج إليه فيه ، وما عدا ذلك فإنني أعده استهتارًا .

قال المنتج معاولا استرضاءه :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- ( نسمة ) - أن تأتى معى إلى العطيخ ؟ قالت النسمة / بمستر فيض المام م

قالت ( نسمة ) بصوت يغيض بالرجاء :

- سألحق بك يا عمتى ، ولكن أرجو أن تسمحى لى يساعة واحدة فقط ، أشاهد خلالها تلك الطريقة ، التى يصورون بها الأفلام السينمانية عن قرب .. هل تسمحين لى بذلك \* اعترضت العمة قائلة :

- كلا .. لا أحب لك أن تختلطي بهؤلاء القوم عن قرب ، إن لهم مناخًا بختلف عن مناخنا .

استعطفتها ( نسمة ) قائلة :

- لن أختلط بهم .. سأشاهدهم فقط .

- شاهديهم من نافذة غرفتك .

: ( imi)

- ولكنني أريد رؤيتهم عن قرب .. أرجوك يا عمتي .

- يا لك من عنيدة ... حسنًا .. ولكن لساعة واحدة . هللت ( نسمة ) قائلة ، وهي تندفع نحو الباب الخارجي :

- أشكرك يا عمتى .

نابت عليها عمنها ، قائلة :

- لاتتحدثي مع أحد منهم .

صرخ ( عز الدين صيرى ) مقرج القيلم ، في الشخص الواقف أمامه :

- لمتجهز بعد .. كيف لمتجهز بعد؟ هذا بعد استهتار اوتهريجا . ارتعد الرجل أمام الصوت الجهوري الغاضب للمخرج ، قائلا :

- وما دنبي أنابا أستاذ (عز ) لقد أخبر تها بأنك تريدها جاهزة

للتصوير منذ ساعة ؟

\*\*\*\*\*\*

المقرج:

ـ ولكنها مدللة أكثر من اللازم .

وفي تلك اللحظة اقتربت ( نادية فوزى ) من موقع التصوير قائلة للمخرج :

- هأنذا قد حضرت .. لم يكن هناك ما يدعو (لي إحداث كل هذه الضجة .

أثارت هذه الجملة جنقه ، فقال نها وقد عاد صوته يعلو من بديد :

\_ بيدو أن المخرجين ، الذين تعاملتي معهم قبلي ، لم يعلموك كيف تحترمين العمل الذي تؤدينه ، وتقدرين قيمة الدقائق ، التي تضيعينها في زينتك ، وفي التعلل بالأعصاب المرهقة .

واحتذت بدورها قانلة

- لوست جريمة أن تكون أعصابي متعبة ، وأن بنتابني الصداع ، والمخرجون الذين تعاملت معهم قبلك بقدرون مثل هذه الظروف ، ويعرفون كيف يتعاملون مع الظروف المفاجنة ، التي يتعرض لها كل ممثل ، أما عن احترامي للعمل .....

شعر المنتج أن هذا الأسلوب في المناقشة سينتهي نهابة سينة ، فتبخّل قائلا :

\_ كلنا متعبون ومرهقون ، ويبدو أن مشقة السفر والإعداد نهذا القيلم قد أثرت على أعصابنا كلنا .. لماذا لانئس الأمر ، ونبدأ في التصوير ؟

ولكن المخرج ، الذي اشتدت عصبيته ، لم يقبل بانتهاء الموقف على هذا النحو ، فانفعل قائلًا ،

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

- حملًا .. حسنًا .. سأذهب لاستدعائها بنفسي . قال المخرج بلهجة تتمّ عن سخطه :

- تذهب .. أو لا تذهب .. نقد قلت لك منذ البداية : إننى غير مقتنع بأن ( نادية فوزى ) تصلح لهذا الدور .

المنتج :

- هل منعود لنناقش هذا الأمر من جديد .. لقد قلت لك : إن ( نادية فوزى ) نجمة شباك ، وتحن يحاجة لنجمة شباك ؛ لتغطية مصاريف القيلم الضخمة ، فضلًا عن أن النقاد قد أشادوا بها وبأدائها ، في أكثر من فيلم ، وأنت نفسك وافكتني على ذلك . المخرج :

- الهمنى يا ( نيازى ) .. ( نادية فوزى ) نجمة شباك .. لمنت أعترض على ذلك .. ممثلة جيدة .. لا أختلف معك أيضنا ، ولكنها لا تصلح لهذا الدور ، فالليلم الذي أخرجه من طراز الأفلام الرومانسية الناعمة ، وهذه النوعية من الأفلام تحتاج أيضنا إلى نوعية معينة من الممثلات ، من حيث الثمكل .. والأداء وحتى الصوت ، إن ( نادية فوزى ) يعرض لها الأن في السوق فيلم ، تقوم فيه يدور راقصة ، ويعتمد على الإغراء ، فكيف يشاهدها الجمهور بعد ذلك في دور فتاة في التاسعة عشرة من عمرها ، الجمهور بعد ذلك في دور فتاة في التاسعة عشرة من عمرها ، تمثل رواية رومانسية ؟

#### المنتج :

- لقد استعرضنا معا أسماء الممثلات الأخريات ، فلم نجد بينهم من تصلح لأداء الدور ، واتفقنا على أن ( نادية | أفضلهم ، على الأقل من حيث الشهرة والنجومية .

\*\*\*\*\*\*

المخرج:

\_ حسانا .. فلنبدأ .

انطلق صوت عامل (الكلاكيت) ، قانلا:

- ( كلاكيت ) .. أول مرة .. فيلم ( لقاء في الجنة ) . ويدأ الممثلان في تأدية أدوارهما كما رسمهما لهما ( السيناريو ) ووفقًا لتوجيهات المخرج ، وكانت ( نسمة ) تراقب كل ذلك ، وهي تختفي وراء (حدى الشجيرات الصغيرة ، وفي عبنيها نظرة انبهار ودهشة ..

لقد كانت تشاهد حلمًا ..

حلفًا عاش في أعماقها طويلًا .. طويلًا جدًا ،



- هل ستعرفوننی عملی ؟.. لقد تعاملت مع عشرات من أمثالك ، وكنت ....

تدخل المنتج مرة أخرى ، قائلًا :

ـ با أستاذ ( عز ) .. إننى أعتذر تك نباية عنها ، بل أعتذر الكليكما. دعنا لا نضيع الوقت أكثر من هذا .

أَلْقَى المخرج نظرة على ماعته ليجد أنه أضاع من الوقت أكثر مما يجب ، مما جعنه يحجم عن المناقشة . فالتقت إلى يطل القيام ، الذي كان يراجع السيناريو ، قائلا :

\_ أسناذ ( وحود ) أأنت جاهز ١١

رد عليه قائلا:

ـ جاهز .

المخرج:

- حسنا .

ثم نظر إلى المعتلة ( نائية قوزى ) ، وقد جعله الانتماج في العمل مرة أخزى ينس كل غضيه وثورته عليها ، قائلا :

- إسمعى يا ( نادية ) .. مسأتين من هذا الطريق ، ثم تندفعين بسرعة داخل هذه الحديقة ، حتى تصلى إلى هذه الشجرة ، والدموع تنساب من عينيك ، ثم تتوقفين قليلا أمام الشجرة ، نأت تلهثين ، لتتأملينها لحظة قصيرة ، ثم تسمعين صوت ( وحيد عزت ) ، الذي سيأتي من الجهة الأخرى ، وهو يتحدث إليك من خلفها .. هل تحفظين الحوار جيدًا ؟

قالت وقد تتاست بدورها الخلاف بينهما:

. ani ...

\*\*\*\*\*

كانت (نسمة) ما تزال في موقعها خلف الشجيرة، تراقب ما يدور أمامها، وقد خفت حالة الانبهار التي تعلكتها منذ لحظات قليلة، ولكنها ظلت مشدودة إلى ما يدور أمامها، و فجأة انتفضت في مكانها، (ثر مساعها لصوت بأتي من خلفها فانلا:

\_ هل خاب أملك ٢

التفتت مريفا ، لتجد أمامها شائا يبدو في الثلاثين من عمره ، أو تجاوزها قليلا .. متوسط القامة .. يتميز بمنكبين عريضين ، وعينين عسليتين تحملان بعض ملامــح السخرية ، وقدم لها نفسه قائلا :

ـ اسمى (عصام) .. (عصام زهدى) .. كوميارس ، من ضمن العاملين في هذا الفيلم المنخيف .

نظرت إليه دون أن تنطق بكلمة ، فعاد يقول :

أظنك ابنة صاحبة هذه المزرعة ... أليس كفنك ؟

ولكن ( نسمة ) أخذت تنظر يمينا ويسارًا ، وهي صامتة ، فقال لها وقد ازدادت النظرة الساخرة وضوحًا في عينيه :

ل ألا تنطقين ٢... مل أخفتك ٢

از در دت لعابها و هي تقول :

ب فعم ،

ابتسم قاتلا :

- أمف .. لم أقصد ذلك ، ولكنى رأيتك تحدقين فيما يدور أمامك بانبهار شديد ، سرعان ما أخذ بتراجع تدريجيا ، وهذا ما دعانى إلى سؤالك عما إذا كان قد خاب أملك فيما يتصوره الجميع ، عن متعة العمل السينمائي ، ويراعة النجوم الذين تشاهدهم على الشاشة .

## ٣ ـ وجه ملائكى ..

صاح المخرج فانلًا بانقمال:

\_ ( ستوپ ) \_

ثماندفعكالأمدالثائر ، نحو الممثلة ( تابية فوزى ) ، قائلا :

الن ننتهى من إعادة تصوير هذه اللقطة ؟. (نك تتجاوزين الاتفعال المطلوب للمشهد .. ونظرة التردد .. أبن نظرة التردد التي طلبت أن أراها في عينيك ٢.. إن البطلة هنا تعانى صراعا داخليا ، بين عواطفها نحو البطل ، والتزامها نحو ذلك الرجل المربض الذي أحيها ، وهذا الصراع يجب أن يبدو واضحا في عينيها .. هل مناشر ح لك هذا مائة مرة ؟

وقفت الممثلة أمامه جامدة كالتمثال ، لاتقول شوئا ، وإن تجلّت على ملامحها معالم ثورة مكبوتة ، في حين انجه المخرج نما الفيل كاند .

نحو بطل القيام ، قاللًا :

- وأنت با أستاذ ( وحيد ) .. أريد أن تبدو أكثر حدة ، وأنت تؤدى هذا المشهد ، قالمقروض أنك تدافع عن حبك الوحيد ، وهو بملك طريقه إلى الضياع .

ووقف منتج القيامير اقب كل هذا ، وهو في حالة لا توصف من التوتر والقلق ، الذي انعكس على يقية العاملين في القيام ، ثم عاد المخرج للجلوس فوق مقعده مرة أخرى ، قائلًا :

- استعدوا .. ستعيد المشهد مرة أخرى .

\*\*\*\*\*\*

هذا عيب المؤلفين والمخرجين ، الذين يستنون إليها نفس النوعية من الأدوار .

رد عليها قائلا:

- وعيب الممثلة أيضًا ، التي تقبل أن تكرر نفسها على هذا النصو ، متجاهلة عامل الزمن والخبرة ، واختيار نوعية الأدوار .

( ئىنمة ) :

ـ لمادًا تتحامل عليها هكذا ؟

قابل دفاعها المتحمس بابتسامته الهادنة ، التي تنظوى على شيء من السخرية ، قائلًا :

ـ أنا لا أتحامل عليها ، ولكننى أقدم لك مثالاً صغيراً لبعض النجمات اللاتى يتخذهن البعض مثلاً أعلى ، وإن كنت أقصر حديثى على حرفية العمل السينمانى ، دون التطرق إلى الحياة الخاصة ، لتلك النجمات الكبيرات ، فلا أظن أنه من اللائق التحدث عن ذلك ، إلى فتاة صغيرة مثلك ، ولكن خلاصة القول أن تلك الحياة الخاصة على الرغم من خصوصيتها ، إلا أنها تنم عن شخصية المرء .. هذه الشخصية التي لو اطلعت على أمر ارها ، فمن المؤكد أنك ستر فضين أن تتخذى منها مثلاً أعلى .

قَالَتُ لَهُ ( نَمِيمَةُ ) مِنْهُكُمةً :

- يبدو أن المبب الحقيقى لتحاملك عليها هو أنها نجمة كبيرة ، لها رصيدها الضخم من المعجبين ، في حين ما تزال أنت مجرُد كوميارس مفعور ، يبحث لنفسه عن فرصة .

ولم يتخل عن ابتسامته ، على الرغم من كلماتها المهيئة ، فانلا :

\*\*\*\*\*\*\*

ولم ينتظر منها إجابة ، بل تابع حديثه قائلا :

- إننى لاألومك ، لو كان هذا شعورك ، قاتا أيضا قد خاب أملى منذ عدة منوات ، في الكثير مما يدور في هذا المجال ، وفيمن كنت أعدهم نجومًا كباراً ، منذ بدأت العمل في الحمّل السينماني . وصمت برهة في انتظار أي تعليق منها ، ولكنها ظلت لانذة

بالصمت ، فتابع حديثه قائلًا :

م ليس كلهم بالطبع .. ولكن خذى مثلًا ، واحدة مثل (نائية فوزى ) هذه .. إثنى أرى أنها قد أخذت من الشهرة أكثر مما تستحقه ، فهى لا تجيد سوى نوعية واحدة من الأدوار . هى التي صنعت منها نجمة شباك ، ولكنها لم تخلق منها مطلقا ممثلة من ذلك النوع ، الذي يمكننا وصفه بأنه من المستوى الرفيع .

خرجت ( نسمة ) عن صمتها هذه المرة ، وهي تقسول بحماس :

م كيف تقول هذا ؟ إنها من أحسن الممثلات التي شاهئتهن طوال حياتي مد كانت رائعة في فيلم ( فلوب حائرة) و .... عادت نظرة المحرية تطل من عينيه مرة أخرى . وهو بقاطعها فانلا :

- إنك تعرفين كوف تتحدثين إنن ؟ ومع ذلك فقيلم إ قلوب حائرة ) هذا أنتج منذ ثلاثة عشر عاما ، وكان عمر ( نادية فوزى ) وقتها سبعة وعشريان عاما ، وقد كررت هذا الدور بأساليب مختلفة في خمسة عشر فيلما أخر ، حتى بعد أن بلغت الأربعين من عمرها

قالت له ( نسمة ) بإصرار :

- هل تسمحين لى أن أقول شيئا آخر ؟ وقفت مكانها دون أن تنظر إليه فاستطرد قائلًا :

لقدرأیت فی مجال عملی الکثیر من الجمیلات ، ولکنك أجمل
 من رأته عینای ، قلك وجه ملانكی ، یصعب علی المسر ء
 مقاومته .

تضرَجت وجندًاها بحمرة الخُجل ، لدى سماعها هذا القول ، وشهرت أن قلبها رخفق بشدة ، إذ أنها لم تمسع طوال حياتها المنفلقة في هذا المكان ، مثل تلك الكلمات ، واندفعت تركض في انجاه المنزل بسرعة ، وكأنها تخشى أن يسمع صوت خفقان قلبها ، ويكشف تأثير تلك الكلمات التي قالها على مشاعرها العذراء ، ولكنه هنف قائلا :

- لم تخبريني حتى اسمك .

وهن لا تدرى أتخبره باسمها أم لا ؟ ، ولكنها ثم تقل شيئا ، بل تابعت الدفاعها نحو المنزل ، وسمع (عصام) صوتًا يأتى من خلفه ، قائلا ،

به اسمها ( نسمة ) ، لو كان هذا يعنيك ، وصاحبة هذا المنزل و المزرعة هي عمنها .. أيكفيك هذا ؟

الثقت ( عصام ) نحو صاحب الصوت ، ووجد مدير الإنتاج واقفًا ، وهو يتابع معه مراقبة القتاة في أثناء انصرافها ، واندهش ( عصام ) نرؤيته ، فقال : '

ب أستاذ ( يسری ) ا..

قال ( يسرى ) وفي عينيه نظرة لوم :

\*\*\*\*

- لو كان هذا صحيحًا ، لكان هذا رأيي بصفة علمة في الآخرين و الأخريات من النجوم ، فأنا أحترم وأقدر نجومًا كبارًا ، من أمثال ، فريد ذهني ) و ( وحيد حمدي ) و ( نيلي كريم ) ، و ( مسيحة ناصف إ ، فأمثالهم بعرفون كيف ينتقون أدوارهم ، وكيف يبرعون في أدانها ، فضلًا عن أنهم يحترمون فتهم وأنفسهم .. أقول هذا على الرغم من أنني كومبارس مفمور ، بيحث لنفسه عن فرصة كما قلت .

بدا الأسف على وجهها ، وهي تقول :

- أسفة .. لم أقصد أن أجرحك .. وعلى كل حال هذا رأبك ، وأنت حر قبه .

ظلت الابتسامة على وجهه ، وهو يقول :

- إننى است مثاليًا يبحث عن الكمال ، فأنا أنتمى لهذا المجتمع الذي ترينه .. وأنا بالفعل أسعى وراء قرصة ، لكى أقفر إلى الصفوف الأمامية .. أبحث عنها بأي وسيلة وأي ثمن ، فأنا أحب الفن السينمائي ، ويداعبني بريق الشهرة والنجومية ، لكني فقط أردت أن أطلعك على الواقع الجفيقي لإحدى الفنانات ، بعيدًا عن زيف الشاشة البيضاء .

قالت وقد عاودتها العصبية:

\_ قلت لك من قبل إن هذا هو رأيك ، ولمت ملزمة بالطبع بالاقتناع به .

سألها وقد ازدادت ابتسامته انساعا ، لدى رؤيته عصبيتها : ـ ولماذا انفعلت هكذا ؟ هل نعر فين أن الانفعال بزيدك جمالا ؟ تأهبت للانصر اف ، وقد قطبت جبينها ، ولكنه استوقفها قائلا: - لقد كان هذا رأيى من البداية .. (نادية فوزى) لا تصلح لأداء هذا الدور .. وأنت الذي أجبر تني على تحملها ، وتحمل سخافاتها .

( المنتج ) :

\_ و لكن ....

( عز الدين ) :

- لن أقبل كلمة لكن ... الأمر ليس شخصيًا ببنى وببنها ، على الرغم من أنها إنمانة معللة ، كثيرة المتاعب بالقعل ، ولكنها مسألة مبدأ .. إنها غير ملائمة للدور ، ولن أقبل القيام بعمل لست ملتنفا به .. لك الخيار إما أنا أو هي .

أسند المنتج رأسه بيديه ، وقد اعتراه الهم والقلق ، فقد كلفه هذا القيئم الكثير ، وكان يضع الكثير من الأمال على إسم ( نادية فوزى ) ، ولكن من الواضح أنه قد أصبح من المستحيل أن يحدث أي تعاون بين ( نادية فوزى ) ومخرج القيلم بعد اليوم ، وهذا معناه إلغاء معظم المشاهد التي تم تصويرها خلال اليومين الماضيين ، كما أنه لا بأمن أن يعهد بقيلمه لأي مخرج آخر ، غير الماضيين ، كما أنه لا بأمن أن يعهد بقيلمه لأي مخرج آخر ، غير ( عز الدين صبرى ) ، خاصة وأن هذا يقتضي دراسة جديدة . للمولودين ، ورؤية مختلفة للمخرج الآخر ، ومصاريف أخرى .

وشعر أنه غير قادر على التفكير، وأنه بات في ورطة حقيقية ..

وتركه ( عز الدين ) مستغرفًا في تفكيره ، واتجه نحو مدير الإنتاج ، قائلًا ،

- هل تستطيع أن ترشدني لمكان أغسل فيه وجهي ؟ قال مدير الإنتاج :

- يمكننا أن نذهب إلى منزل صاحبة المزرعة .

ما نعم يا سيد (عصام) من هل سنظل منتظريس حضور سيادتك ، عندما يبدأ المشهد القادم حتى تنتهى من حديثك مع هذه الفتاة ؟

ألا تعرف مع من تعمل ؟ إنك تعمل مع (عز الدين صبرى) ، وهو رجل لا يرحم من يعمل معه . ألم تر ما فعله مع ( تادية فوزى ) ؟

قال ( عصام ) :

.. حسنا .. حسنا .. سأكون جاهرًا خلال ثوان .

( يسرى ) :

\_ تفضل با أستاذ .. بجب أن تكون جاهرًا قبل انتهاء ثلاث دقائق من الآن .

والتفت ( بسرى ) وراءه حيث انجهت الفناة ، وهو وطلق زفرة عميقة ، قائلًا لنفسه .

\_ ولو أنى لا ألومك مطلقًا لو تسبت دورك ، والقبلم ، وكل شيء أمام فتاة نها مثل هذا الوجه .

\* \* \* القترب ( نيازى صادق ) ، منتج الفيلم ، من المخرج قائلا : ـ أستاذ ( عز ) . . إنها تنوى الرحيل .

قال له ( عز الدين صبرى ) :

\_ فلترحل .. إنها لا تصلح للدور .

ارتبهم الذعر على وجه المنتج ، وهو يقول :

\_ بعد كل هذا الشوط الذي قطعناه .

( عز الدين ):

\*\*\*\*\*

## ٤ \_مصيدة الحب ..

اندفع المنتج نحو مدير الإنتاج ، قائلًا بلهفة :

- ماذا فعلت یا ( یمری ) ؟ هل استطعت اقتاعها ؟

قال ( يسرى ) ، وعلامات الضيق بادية على وجهه :

مع الأسف كلا . القتاة مترددة بين القبول و الرفض ، ولكن المشكلة الحقيقية في تلك العجوز عمتها .. إنها ترفض حتى مناقشة القكرة ، وترى أن مجرد عرضها نوع من الإهاشة .. تصور أنها كادت تطردني من منزلها .

تهالك ( نيازى إ فوق مقعده . قائلًا ،

- وماذا سنفعل ؟ ذلك الرجل يصر على اختبار الفتاة للفيلم ، وأنت تعرف كم هو عايد ، قإذا أصر على شيء ، لابد أن يُنفذ .

( يسرى ) :

- لاأدرى لماذا ترضخ دائمًا لطلبات ذلك الرجل غريب الأطوار ؟

(نیازی):

- لأنى أنق في عيقريته كمخرج ، ولأنه فأت الأوان للتخلص منه ، بعد أن قطعنا هذا الشوط في إعداد القيلم ، وتلك المصاريف الباهظة التي تكلفناها ..

المشكلة الآن هي كيف نقنعه بالتخلي عن التمسك بهذه القتاة . ليطولة الفيلم ، واختيار بديلة أخرى ؟ ولا أعتقد أنه سيو افق على أية حال .

\*\*\*\*\*

( عز الدين ) :

- لا .. لا داعى لذك .. ألا يوجد صنبور ماء في هذه الحديقة ؟ ( يسرى ) :

\_ بالطبع .. ولكن هناك دورة مياه ، تسطيع أن تفسل وجهك فيها على نحو أفضل ، كما ...

قاطعه قاتلا:

- لا .. لا داعي لذلك .. ارشدني فكط إلى صنبور الماء .

كانت (نمسمة) واقفة بشرفة المنزل، عندما رأت (عز الدين صبرى) وهو بتجه نحو صنبور الحديقة ، ويفتحه ويفسل وجهه ، فاندفعت الفتاة إلى الداخل، لتتناول إحدى المناشف المعلقة ، وأسر عت تركض في اتجاه المخرج ، ووقفت أمامه وهي تلهث ، في اللحظة التي انتهى فيها من غسل وجهه وقدمت له المنشفة قائلة :

\_ تغضل با أستاذ إ عز الدين ) .

تناولها منها قائلًا ، والماء يقطر على وجهه .

ـ أشكرك .

وأخذ بنشف وجهه ثمر ذها إليها ، ولكن ما إن وقع نظره عليها حتى اتسعت حدقتاه بشدة ، وهو يسألها قائلًا ،

۔ من أنت ؟

قالت وقد شعرت بوجل من نظر اته:

ــ أنا .. أنا .. ( نسمة ) .

أمسك مرفقيها فجأة ، هاتفًا :

- إنها هي ... هي التي تخيلتها لأداء هذا الدور . وارتجف جمد ( نعمة ) في شدة .

\* \* \*

■ \* \* \* \* ■ \* Y5 \* ■ \* \* \* \* \*

( نيازى ) :

- ولكنها بلا أبة خيرة في التمثيل ، ولا تعرف إذا كانت ستصلح للقبام بعبء البطولة في فيلم كهذا أم لا ، فضلًا عن أنها غير معروفة للجمهور .

( عز الدين ) :

- لقد تحدثنا في هذا الموضوع من قبل ، وقلت لك أن هذا ليس من شأنك .. مسألة الأداء ومواجهة الكاميرات هذه مسألية تخصنى ، وأنا أعرف كيف أتحكم فيها ، أما مسألة عدم معرفة الجمهور لها ، فهذا أمر يمكن تدبيره ، عن طريق الدعاية ، وأنت تعرف أن الدعاية تفعل الأعاجيب .. المهم إحضار اللتاة .

( نيازى ) :

- وهذا هو أصبعب ما في الأمر .. ألا يمكننا التفاوض مرة أخرى مع ( نادية فوزى ) « ريما ..

قاطعه ( عز الدين ) بانقعال ، قائلًا ؛

- نقد انتهينا من موضوع (نادية فوزى) هذا .. (نيازى) : إنك تضنع وفتى ووقتك ، فأنت تعرف أننى لا أتراجع عن كلمة قالتها .. لا نتصل بي بعد الآن ، إلا إذا كنت قد وقعت عقذا مع الفتاة ..

ثم وضع السماعة بعنف ، ووضع ( نبازى ) سماعة الهائف بدوره، وهو ينظر (لي ( يسرى ) قائلًا :

\_ بيدو أنه لا فاندة .

ونهض من مقعده ، وقد عقد بديه خلف ظهره ، ثم أخذ بسير في أرجاء الفرقة ذهابًا وإبابًا ، وعلى وجهه ملامح الهم ، قبل أن يلتقت إلى (يسرى) ، قائلًا :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

( uma)

بُ لَقَدُ بِذَلْتُ أَنْتُ عَدَةً مِحَاوِلاتَ مِع عَمَةَ الْفَتَاةَ ، وأَمَّا عَمَلَتُ كُلُّ مَا بُوسِعِي ، وقدمت كُلُ الإغراءات ، لكن تعمل هذه الفُتَّاةُ لحسابنا ، ولكن كل محاولاتنا باعت بالفشل ؛ فتلك العجوز لا تقل عنادا عن ذلك المخرج ، فضلا عن أن الفتّاة برغم انبهارها بالفكرة إلا أنه من الواضح أنها لا تستطيع أن تعصى لتلك السيدة أمرا ، وليست لديها أبة نية لمخالفة إرادتها .

أطلق ( نيازى ) زفرة طويلة ، قبل أن يمسك معاعة الهانف

\_ حسنًا .. سأجرى معه محاولة أخرى .

تناول سماعة الهاتف ، فائلا :

- نَعْمَ بِا أَسِتَاذُ ( عَنْ ) .. لقد بذلقا كل ما نستطيع بذله ؛ لاقفاع تلك الفتاة بالعمل في الفيلم حسيما أردت ، ولكن يبدو أننا لن نستطيع أن نحقق ذلك ؛ فعمة الفتاة ترفض ذلك العرض شكلا وموضوعا .

رد عليه ( عز الدين ) بعصبيته المعهودة :

\_ قَلْتُ لَكُ مِنْ قَبِلَ بِأَ ( نَبَازَى ) : لأَشَأَنَ لَى بِمَا تَبِثَلُونَهُ مِنْ مَحَاوِلات .. أَنَا أُربِد هذه الفَيَاة بطلة لقيلمي ، وعليكم أَن تحققوا ذلك بأية صورة ، وإلا فلن أستمر في العمل معكم .

( نيازي ) :

\_ ولكن يا أستاذ (عز ) . . العشكلة تكمن في ....

قاطعه ( عز الدين ) قاللا :

\_ المشكلة هي مشكلتكم الآن .. لو أردت أن أقوم بعملي حتى النهاية في هذا الفيلم ، فعليك أن تحضر لي هذه الفتاة .

\*\*\*\*\*

- لكى توافق تلك الفتاة على القيام بيطولة الفيلم ، ضد إرادة عمتها ، يجب أن تقع تحت تأثير أقوى .. أقوى من سلطان تلك العمة .. ولا يوجد أقوى من الحب كمؤثر .

(نیازی):

۔ ماڈا تعنی ؟

( بسری ) :

 أعنى أنها لو أحبت شخصنا ما ، فسوف بجعلها هذا الحب قادرة على مخالفة عمتها ، خاصة لو كان هذا الشخص بعمل لصنابنا .

( نیازی ) ۰

.. مازات لاأفهم ؟

: ( proj )

منا في القوميارس ، الذي يعمل معنا في القولم ، والمدعو ( عصام زهدي ) ا

أخدُ ( توازي ) بعصر تفكير د مردّدًا :

۔ ( عصام زهدی ) ۔ ( عصام زهدی ) . اَه . ذلك الشاب الوسیم ، الذی یلقیونه ب إ الدون جوان ] ..

نقد كانت له قصة غرامية ملتهبة مع الممثلة (شاهبناز). وكاد بعض المخرجين يرشحونه للأدوار الأولى إثر هذه القصة، لما أحدثته من ضحة، ولما يتميز به من وسامة، ولكنهم بقولون أنه يقتقر إلى الموهبة التعثيلية.. ماذا بشأنه ؟

: (6,74)

- ما رأيك لو عرضنا على عمة الفتاة ميلفا أكبر ؟ ( يسرى ) :

- يا (نيازى) يك .. المشكلة ليست مشكلة نقود .. المشكلة تكمن في أن تلك السيدة ترى أن عمل اينة شقيقها في السينما أشبه بالعار .. إنها من ذلك الطراز المتيق ، الذي ينظر إلى ذلك القن على أنه خروج على التقاليد ، وأنه إذا كان من الممكن مشاهدته والاستمتاع به ، فإنه لا يُغفر لم يعملون به ، لذا فالإغراء المادئ لن يجدى .

أطرق ( نوازی ) برأسه آرضنا ، قائلًا فی بأس ؛

- إنن فلا مناص من الاستعانة بمخرج أخر ، والبدء من جديد .. وإن كنت لاأدرى كيف سيمكنني تدبير موارد مائية أخرى ؟

سانت لحظة من الصمت بين الطرقين ، قطعها ( يشرى ) قابلاً :

- ربما أمكننا اللهوء إلى ومسيلة أخرى .

تطلُّع إليه ( نيازي ) ، قاللًا بلهلة :

\_ وماهن ؟

بدا ( بسری ) مترددا ، وهو یقول ،

لا أدرى إذا كانت ستفلح أم لا ، ولكنها على كل حال ستكون محاولة .

( نوازی ) :

\_ قل ما عندك ، ولا داعي لكل هذه المقدمات .

( يسرى ) :-

\*\*\*\*\*\*

- المُكْرُأيته يتحدث مع تلك الفتاة ، في أثناء قوامنا بالتصوير في المزرعة ، وأستطيع أن أنتيا مما رأيته ينعكس على وجنتيها بالاحمرار ، من أنه تمكن من النفاذ إلى قلبها ، ف ( عصام زهدى ) قد يفتقر إلى موهبة التمثيل أمام الكاميرا ، لكنه نيس كذلك في الطبيعة ، ولا يصعب عليه الاستحواذ على إعجاب فتاة بريئة ، قليلة الخبرة كهذه ، فإذا استطعنا أن نستخدمه للعمل لحسابنا ، لكي يظفر بقلب الفتاة ومشاعرها ، لن تكون هناك

( نیازی ) :

\_ وهل سننتظر عدة أشهر ، حتى يتمكن مرشحك هذا من إيقاع الفتاة في شياكه ، لنجطها توقع معنا عقد يطولة القيلم !!

مشكلة في توفيع العقد معها ، خاصة وأن لديها الاستعداد .

قال ( يسرى ) سافراً :

- عدة أشهر ؟! أؤكد لك أن الأمر لن يتجاوز أسبوعاً واحدا ، وربما أقل ، فأنت لا تعرف (عصام زهدى) ،. إن فتاة ساذجة كهذه ، لم تغادر المزرعة (لامرات معدودة ، ستسقط بسهولة في شياك (عصام زهدى) .. فهو صياد ماهر ، وهي ليست صعبة المنال .

(نیازی) ا

- وكيف سنظنمه بذلك 8

(يمري):

- الأمر ليس يحلجة إلى إقتاع .. إنه سيوافق في الحال ، فأنا أعرف أن ظروفه المادية صعبة للغاية هذه الأيام ، كما أنه ليس ممن يتممكون كثيراً بالميادئ ، فإذا عرضنا عليه مبلفاً معقولًا ..

ولم ينتظر (نيازى )حتى ينتهى الآخر من حديثه ، بل قال له : م أحضر لى (عصام) هذا قورا ، أريد أن أراه اللبلة في مكتبى .. اللبلة .

\* \* \*

دخل (عصام) إلى غرفة المكتب الأنبقة ، ويرفقت المسرى) ، الذي قدمه إلى رجل الأعمال المعروف ومنتج فيلم (نقاء في الجنة) (نيازي صادق) ، الذي وقف يصافحه بحرارة أدهشت (عصام) ، فلم يكن هذا الرجل يلتفت إليه من قبل ، هو أو زملاؤه من الكومبارس ، بل ربما لم يكن يدرك شينا عن وجوده ، على الرغم من أنه ظن أنه سيلقت بعض الأنظار . إثر بلك المقال ، الذي نشرته مجلة القدون ، عن علاقته القديمة بالممثلة (شاهيناز) ...

وقال له ( نوازى ) ، بعد أن دعاه إلى الجلوس :

- أظن أن ( يصرى ) قد شرح لك الدور المطلوب منك .

أجابه ( عصام ) بهدوء :

. تعم .. وإن كتت لم أعط موافلتي بعد .

قطب ﴿ نيازى ﴾ جبيته ، قاتلًا :

\_ إذن .. لماذا أنت هنا ؟

قال ( عصام ) ينفس النبرة الهابئة :

- الأنه قبل لى إنك ترغب في مقابلتي ، والتحدث معلى شخصيًا .

تظر ( نیازی ) إلی ( یسری ) بغضب ، فتدخُل قائلًا :

\_ أعتقد أن ( عصام ) يريد أن يتلق معك أولًا ، على المسالل

老 未 未 未 国 本 国 4 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5

- حسناً .. هل تستطيع أن تنهى ذلك الأمر ، وتأثي لنا بالفتاة لتوقيع عقد الفيلم ، خلال أسبوع واحد ؟

( عصام ) :

\_ اعتقد ذلك .

ومرة أخرى تلفت (نيازى ) حوله في ضيق ، ثم قال له : - لا تقل لي أعتقد .. أريد الإجابة أبضاً بنعم أو لا .

سالت فتر قصمت أخرى بين الطرفين ،كان ( عصام ) خلالها يعمل تفكيره ، الذي تضارب ما بين شعوره بأن موافقته تعنى اقدامه على عمل وضبع ، الهدف منه استغلال عواطف فتاة برينة ، وخداعها باسم الحب ، وبين التزاماته المائية المرهقة ، وتلك الديون التي تثكل كاهله ، وتعكّل ( يسرى ) مرة أخرى ، ليقطع هذا الصمت قائلا :

- هيايا (عصام) . لاتدع الفرصة تقلت منك .. لغد فلت لك إن (نيازى) بك سيكون كريماً معك للغاية .

أوماً ( عصام ) يرأسه ، قاتلا :

ب ثام ،

قال ( نيازي ) وقد بدا عليه بعض الارتياح :

- حسنا .. سأدفع لك ثلاثة ألاف جنيه ، مقابل إحضار الفتاة لتوقيع العقد ، عدا مصاريفك الشخصية خلال هذا الأسبوع .

وفتح درج مكتبه ، ليتناول منه رزمة من الأوراق النقدية ، قدمها له قائلا :

- هذا جزء من الأتعاب .. ألف جنبه ، ويقية المبلغ ستقبضه بعد توقيع الفتاة على العقد .

\*\*\*\*\*

المادية والمزايا التي سيحصل عليها ، وما شايه ذلك ، فأنا لم أوضحها له بعد .

ولكن ( عصام ) تحدَّث قاللًا :

- الأمر ليس على هذا النحو ، ولكنى أعتقد أنكما تبالغان في قدرتي على التأثير على هذه الفتاة ..

إن كل ما حدث بيننا كان مجرد حديث ودي عابر.

( نيازي ) :

- على كل حال ، فقد سمعت أن لك تأثيرًا قويًا على الجنس الأخر ، فلا أعتقد أن هذه الفتاة الريفية ستسبب لك مشكلة .

( عصبام ) :

ماسمعته أمراً مبالغ فيه ، وأعتقد أن تلك المقالسة ، والشائعات التي حامت حول علاقتي بالفنانة (شاهوناز) ، هي التي أضفت على تلك الصفات التي لا أمتلكها ، فأنا لا أنكر أنه كانت لي بعض العلاقات ، ولكن مثلها مثل أي شاب آخر ، كما أن علاقتي بالممثلة إشاهوناز) لم بعد كونه مشروع خطبة فاشئة ، لاختلاف الطباع ، و ....

رد علیه ( نیازی ) بضیق ، قائلا :

- لست هشا لكى تدافسع عن نفسك أمامسى ، فلا شأن لى معلاقاتك .. المهم هل ستوافق على تنفرذ المطنوب منك ، بشأن هذه الفتاة أم لا ?

مرَّت قَتْرَة قصيرة من الصمت ، قال يعدها ( عصام ) :

ساتھم ن

(نیازی):

أستثمر فيه أموالى . قلن أضع نفسى مرة أخرى تحت رحمة مخرج مجنون ، مثل ( عثر الدين صبرى ) .

ابسم ( يسرى ) قائلًا

- ولكنك و عدت ذلك الشاب بدور رسيس ، في أحد أفلامك القادمة .

قال ( نيازى إ ، اون أن ينجح في إزالية ملامح التهجيم المرتسمة على وجهه :

م فليبحث لنفسه عن أحمق غيرى ، فبعد هذا الغيام أن تكون لدى حتى الرغبة في مشاهدة الأفلام السينمانية .. لن أفترب منها قط .

واتسعت ابتسامة (يسرى) ..



تردد ( عصام ) قلیلا ، قبل أن يمذيده لنناول النقود ، قائلا : - ولكن ....

نظر (ليه ( نوازي ) ، وقد عاد إليه تبرمه ، قاتلًا :

\_ ولكن مادًا ؟

ابتسم ( يسرى ) قائلًا :

- (نه بطمع في أن يحصل على دور جيد في أحد أفلامك القادمة ، فقد كبر على دور الكومبارس .

قال ( نيازي ) ، محاولًا إنهاء الأمر على أي نحو :

- معيكون لك دور رئيمي في فيلمي القادم.

تناول ( عصام ) الألف جنود ، لوضعها في جويه قائلًا :

\_ حسناً .. سأذهب غذا إلى العزرعة .

( نيازي ) :

- لا تخبرني عما سنفطه .. فالمهم لدى هو النتيجة .. اليوم هو الاثنين ، وأريد أن تحضر تلك الفتاة إلى هنا يوم الاثنين القادم. على أقصى تقدير .

واتسحب ( عصام ) من الغرقة في هدوء تام ، في حين نظر ( نيازي ) إلى ( يسري ) ، قائلا :

\_ هل تعتقد أنه سينجح ؟

قال (يسرى):

اننی أراهن علیه .

(نیازی) ؛

ليتك تربح هذا الرهان ، فقد ضقت ذرعاً بهذا الأمر ، وبعد أن أنتهى من هذا القيلم سأبحث لى عن مجال آخر غير السينما ،

لم تقل شيئا ، بل أطرقت برأسها ، وكأنها تتحاشى نظراته ، وهي تتساءل عن سر تلك الحالة التي تنتابها ، كلما ركز عينيه على وجهها بهذه الكيفية ... ولماذا يخلق قليها بهذه الشدة ؟ وأنقذها صوت عمنها الأتي من الخارج ، مما اعتراها من اضطراب ، حيث تادتها قائلة :

- هل لدينا ضيوف يا ( نسمة ) ٢

ردت عليها قائلة بنيرات صونها الرقيقة :

ـ نعم يا عمتى .. إنه .. إنه الأستاذ ( عصام ) .

دخلت العمة إلى حجرة الضيوف ، لترمق ذلك الشاب الواقف في منتصف الحجرة بنظرات متفخصة منسائلة ، والدفسع ( عصام ) يصافحها قائلا :

\_ بشرفني مقابلتك با ( درية ) هانم .

صافحته وما زالت على وجهها تلك النظرة القاحصة ، قائلة :

\_ تشرقنا .. هل من خدمة يمكنني تقديمها ؟

قالت ( نُسمة ) :

\_ إنه الأستاذ ( عصام زهدى ) ، أحد العاملين في الفيلم ، الذي كانوا يصورونه في مزرعتنا .

وعلى القور القلبت سحنة العمة ، وارتسم على وجهها الغضب الشديد ، وهي تقول محندة :

### ه\_خفقات قلب..

هنفت ( نسمة ) يدهشة ، بعد أن فتحت الياب لتراه أمامها قائلة :

ـ أستاذ ( عصام ) ؟

ابتسم لها تلك الابتسامة المعهودة ، التي تدل على الاعتداد بالنفس ، مع شيء من السخرية ، قائلًا ،

- هل تعرفين أنني قد المتقدتك كثيرًا ؟

انتابتها حالة من الارتباك ، معاثلة لتلك التي شعرت بها عندما تحدث معها لأول مرة ، ولم تدر ماذا تقول ، . ولكن شيئاً ما في أعماقها كان يشعر بالسعادة ، لرؤيته مرة أخرى . . ولقد سألها قائلا :

هل سأبقى واقفاً أمام الباب هكذا ؟
 ازداد ارتباكها ، و هي لا تدرى كيف تفسح له الطريق للبخول ،
 قائلة :

ـ تفضل .

صحبته الى حجرة الضيوف ، وأشارت له بالجلوس ، مكررة: - تفطئل .

ولكنه ظل واقفاً، يحاصرها بنظراته قائلا:

\_ لعلك تتماعلين عن سبب حضوري ؟

\*\*\*\*\*\*\*\*

ابتمام تلك الايتسامة الساخرة ، قائلا :

- نعم .. ولكننى مجرّد ( كوميارس ) صغير ، ولا يعنيهم في شيء أن يشركوني في موضوع كذلك الذي تتحدثين عنه ..

قالت وقد تبذلت ملامحها : من الغضب إلى الارتباب :

- إنن فما الذي جاء بله إلى هذا ا

( عصام ) :

- على تسمحين لي بالجلوس أولًا ؟

اكتفت بأن تشير إليه ليجلس ، نون أن تهدى ترحاباً ، واختار لتفسه أحد المقاعد ، قائلًا :

۔ أشكرك .

جلست العمة بدورها ، في هين التقت هو نحو ( نسمة ) ، التي كانت تتطلع إليه بقضول ، قائلًا ؛

- هل يمكننى أن أحصل على كوب من الشاى ؟ لقد كان المشوار مرهاً ، وأشعر بصداع خليف .

وعلى الرغم من فضولها الشديد لمعرفة الهدف من وراء زيارته، إلا أنها قالت :

\_ سأعد لك الشاي حالا .

ومنعها نلك الابتسامة المعهودة ، قائلا :

- أشكرك .

ثم التقت إلى عمتها ، التي كاد صبرها ينقد قاللًا :

- المسنمالم تكن مهنتى الحقيقية ، فقد كانت بالنسبة لى مهرد هواية ، ثم تحولت إلى رغبة مجنونة في الاحتراف ، وأنت بلاشك تعرفين بريق الأضواء ، وأحلام الشهرة التي تداعب الشباب ..

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أن ذلك الموضوع ، الذي أرسلوك بشأنه ، مر فوض تماما ، ولم بعد محلًا للمناقشة .

أشفقت ( نسمة ) على ( عصام ) ، من ذلك الموقف المجرج ، الذي يتعرض له ، فقالت وفي صوتها نبرة توسل :

ـ. عمتی ...

ولكنها قاطعتها بلهجة حاسمة ، قائلة :

ـ اصمتی .

ثم قالت لـ ( عصام ) وعينها تكاد تطلق شررا :

- تفضل باأستاذ .. وقل لمن أرسلوك : إنتى لاأريد أي مندوب أخر من طرفهم .

قال لها ( عصام ) ، دون أن يتخلى عن هدونه :

- سيدتى .. إنى لا أفهم عن أى موضوع تتحدثين ، ومن هم هؤلاء الذين أرسلوني بشأنه ؟

أجابته دون أن تتخلى عن حدتها :

- اسمع يا أستاذ .. لا أحب اللف والدوران .. هناك شيء واحد يجب أن تعرفوه ، وهو أنتي لن أسمح لاينة شقيقي بالممل في مهنة التمثيل ، ما دمت على قيد الحياة .

قال متصنعا البشاشة :

- ومن قال أننى جنت لأناقشك في أمر كهذا ؟!. إن أحداً لم يخبرنى أنهم يسعون وراء ابنة أخبك ، لتصبح ممثلة ، وتأكدى أننى لم أعرف بشيء كهذا مطلقا .

قالت وما زالت نبرات الغضب متجلية في صوتها ،

.. ألست تعمل معهم ؟

\* - \* \* \* \* \* \* \* \* = =

بدأت العمة في تحريك قدميها بطريقة عصبية ، وقد بدأ صبر ها بنقد بالقعل ، فلم يكن بعنيها في شيء أن تستمع إلى أمانيه وأحلامه ، ولكنه استطرد قائلًا :

- أما مهنتى الحقيقية ، التى حصلت على الشهادة من أجلها ، في الزراعة ، فأنا حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة ( القاهرة ) بتقدير جيد جدًا ، فأبي كان فلاحا ، وكان يرغب دائما في أن يرانى مهندسا زراعيًا ؛ لأتولى عنه عبء العناية بقطعة الأرض الصغيرة ، التى كنا نمتلكها في قرينتا ( إيتاى البارود ) ، ولكن مع الأسف ، رحل عن هذه الدنيادون أن أحكى له أمنيته ، إذ على الرغم من تقوقي في الدراسة ، فإن حلم العمل في السينما لم يبرح خيالي .

حضرت ( نسمة ) في هذه اللحظة ، لتقدّم له الشباي ، فرمقها بنظرة سريعة ، ثم تابع حديثه قائلًا :

- واستغل أحد أصدقاء السوء تعلقى بالعمل فى السينما ، ورغبتى فى أن أكون معثلاً فى ابتزاز نصيبى من المال ، الذى حصلت عليه بعد بيع قطعة الأرض الصغيرة ، إثر وفاة أبى ، إذ كان يعمل (ريجسيرا) ، وصور لى أنه يستطيع أن يدفع بي إلى أدوار البطولة ، فى مقابل بغض المصاريف والنفقات ، التى يتعين على دفعها ، المهم - تكيلا أطيل عليك .. انتهى بي الأمر إلى الإفلاس التام ، وإلى أن أصبح مجرد (كومبارس) ، يصعى وراء بعض الأدوار التافهة .

قالت العمة بشيء عن التعالى ، وهي تضع مناقاً فوق أخرى : . حسناً .. وما شأننا نحن بهذه القصة ؟

\*\*\*\*\*\*

تتاول ( عصام ) رشفة من الشاي ، ثم قال :

- هذا هو اب الموضوع ... لقد سئمت العمل في السينما ، فضلا عن أن العمل نفيه لم يعد متوافر ا الآن ، على النحو الذي يقطى أعباء معيشتى ؛ لذا قررت أن أبحث لنفسى عن عمل جاد ، يقطى أعباء معيشتى ؛ لذا قررت أن أبحث لنفسى عن عمل جاد ، يضمن لي تخلا شهريا مناسبا ، وقد فكرت أن أستفيد من ( البكالوريوس ) الذي حصلت عليه ، وما دفعني إلى التفكير في هذا هو رؤيتي للحالة السينة ، التي بدا عليها محصول البرقوق في ثلك المزرعة ، فمن واقع در استى في الكلية ، خاصة وقد كنت متخصصا في الثمار والفواكه ، وبعض الخبرة البسيطة التي متخصصا في الثمار والفواكه ، وبعض الخبرة البسيطة التي بالحزن ، للحالة التي كانت عليها الثمار ، والتي يبدو أن أحداً لم يكن يوليها عنايته مطنفا ، وأشار في هذا الشعور توعا من يكن يوليها عنايته مطنفا ، وأشار في هذا الشعور توعا من النحدى ، كما فتح شهيشي للعودة إلى المجال الزراعي مرة المرى ، وقد قررت أن أبدأ بالعمل في هذه المزرعة .

قالت العمة بفتور:

\_ ومن قال: إننى سأوافق على أن تعمل بمزرعتى ؟

( عصام ) :

 لأننى سأجعلك تحصلين على أفضل محصول للبرقوق هذا لعام .

ونظرت إليه باستخفاف ، قائلة ؛

- أنت ؟!. نقد حصلت على شهادتك منذ عدة سنوات ، ولا تملك أية خبرة على الإطلاق ، فكل ما لديك من خبرة هو أن تظهر في بعض المشاهد السينمانية المتفرقة .

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

وقالت عبتها مستنكرة:

- ولكنها حجرة ( رزق ) .

( تسمة ) :

- عم (رزق ) لديه حجرته عند البوابة ، تلك الحجرة لم يكن بستخدمها (لا في تلك الأيام التي كنا نحضر فيها بعض القلاحين ، لجمع المحصول .

قالت العمة ، وما زال وجهها يحمل بعض ملامح الرفض :

\_ وهل سنترك رجلًا غريباً يقيم معنا هنا ؟

رد عليها ( عصام ) قائلًا :

- سيدتى . اننى سأقيم إلى جوار أشجار الفاكهة ، ويمكنك أن تعتبريني مثل عم (رزق) .

( العمة ) :

.. وما الذي بثبت لى أنك مهندس زراعي كما قلت ؟ أخرج لها بعض الأوراق من جبية ، ليقدمها لها قانلًا:

ـ ها هي ڏي شهاداتي ، تؤلاد ڏلك .

اطلعت العمة على الشهادات ، ثم عادت تنظر إليه ، وقد شعرت أنه لم بعد هناك مجال للرفض ، فقد كانت بحاجة فعلية وماسة نشخص مثله ، لاتقاذ محصول البرقوق ، خاصة وقد قدم لها عرضاً مغرباً للغابة ، لا بمكن أن تحصل على مثله ، ونظرت إلى ابنة شقيقها ، قائلة :

\_ حسنًا .. قولى لـ ( رزق | أن يعد له الحجرة .

شعر (عصام) بارتياح، بعد أن اجتاز الخطوة الأولى ، وشكر الظروف التي هيأت له أن يستمع بطريق المصادفة لبعض

\*\*\*\*\*

تغلب ( عصام ) على كبريانه ، قانلا :

.. لأتنسى أننى كنت متلوقًا في دراستي ، كما أننى أقدم لك أفضل عرض يمكن أن تحصلي عليه ، إذ من الواضح أن الإمكانيات المادية هنا لا تسمح بإحضار ذوى الخيرة ، فضلا عن الأيدى العاملة ..

ولكنى سأوافق على العمل في مزرعتك مهندساً زراعياً ، وعاملًا زراعيا ، أيضاً ، مقابل مانة جنبه شهرياً ، بالإضافة إلى المسكن ، وثلاث وجبات يومية .. أعتقد أنك لن تحصلي على عرض أفضل .

( العبة ) :

\_ (نك تبدو واثقا من نفسك .

(عصام):

النهائية وتأكدى أننى ان أجمد راتبى لديك ، حتى ترين النتيجة النهائية وتأكدى أننى ان أطالبك به ، (ذا ما ثبت فشلى .

تَدَخَّلَتُ إِ نَسِمَةً ﴾ ، قَائِلَةً :

\_ إننا بحاجة إلى شخص مثله بالفعل في المزرعة باعمني . احتدت عليها ، قائلة

ـ لاتتنظى .

ولكنها عادت تفكر في الأمر ، قائلة ، وقد بدا عليها بعض الاقتناع ؛

\_ ولكنه يريد أن يقيم هنا .. فمن أين نجد له مسكنا . وعادت ( نسمة ) تتنجل ، قائلة :

- لدينا تلك الحجرة الصغيرة إلى جوار أشجار الفاكهة .

\*\*\*\*\*

#### ٣ ـ دور بغيض ..

كان (عصام) منهمكاً في فحص الثمار، عندما لمحها قائمة نحوه، قائلة في استحياء :

- عمتى تسألك . . هل تحب أن تحضر لك طعام الغداء هذا ، أم تأتى لتناوله معنا ؟

ابتسم وهو يلقى عليها نظرة عابرة ، عاد بعدها الاستئناف

\_ أعتقد أنه من الأفضل أن أنتاوله هنا .

قالت له ، وهي تتأمل مداعية أنامله للثمار :

كما تحب .. إذا كان بضايقك أن تتناوله معنا .

حول بصره إليها ، قائلًا :

عنى العكس .. أنا الذى أخشى أن يكون وجودى برنكما على
 المائدة مصدر إز عاج .

قَالَتُ لَهُ مَرْبِعاً ، وَكَأْتُهَا تَنْفَى عَنْ نَفْسِهَا اتَّهَامًا :

\_ مطلقًا .. كوف تكول ذلك ؟

( عضام ] :

\_ إننى لا أتحدث عنك ، ولكنى أعتقد أن عملتك لا تستريح لوجودي . :

( تسمة ) :

\*\*\*\*\*

ذلك الحوار - الذي دار بين تلك السيدة وعم (رزق) ، أثناء تصوير عدد من مشاهد القيلم في المزرعة ، فقد هيأ له ذلك أن بعرف مدى احتباجها لشخص مثله ، للعتابة بفاكهتها ..

إنه لم يكذب فيما رواه عن حياته حوعن التحاقه بالعمل في السينما ، كما أنه لن يتقاعس في أداء عمله ، بالنسبة لمحصول الفاكهة ، فهو يعرف أنه يستطيع معالجة الأمر على نحو جيد ، وإن كان ذلك الأمر لا يحتاج لعدة أشهر كما حاول أن يصور لها وإنما باستخدام بعض الأسعدة واللقاحات والمعالجة الكيميانية للتربة ، سيستفرق الأمر بضعة أبام فقط ، ليعطى في نهاية العام محصولًا جيّدا ، وكان في إحساسه بأنه سيقوم بهذا العمل ، على النحو الواجب ، ما يخفف بعض الشيء معا يثقل على ضميره ، وزاع المهمة الحقيقية التي جاء من أجلها ..

أما (نسمة ) فقد الدفعت إلى الخارج لتشارك عم (رزق ) في اعداد الحجرة ، التي تقرر تخصيصها له ، وهي تشعر بسعادة خفية لا تدرى حقيقة كنهها ..

سعادة حب يولد ...

\* \* \*

ثم أردف قائلًا:

ب ٿو سمحت .

قَالَت في استمبلام:

" ـ حسنا .. مانمت ترود نكك .

تأملها بعينين ملؤها الإعجاب ، في حين شعرت هي بالحيرة والاضطراب ، إزاء هذه النظرات ، التي تحول بينه وبين النظر إليه ، وتجبرها على خفض عينيها مع حصار عينيه لها ، ولكلها فررت التغلب على خجلها ، قائلة له ، وهي تحاول مواجهة فظرائه :

\_ الماذا أردت منى أن أيلى ؟

( عصام ) ا

- لأننى أشعر براحة حقيقية في وجودك إلى جوارى .. حقيقة لا أدرى المر في ذلك ، ولكنه إحساس تملكني منذ أن رأيتك أول مرة ، وأنت تشاهدين التصوير .

وللحظة ظلت صامتة « لاتدرى ماذا تقول له « وهي تحملق فيه ، ثم سرعان ما أولته ظهرها ، وهي تبتعد عتبه بضع خطوات ، هيث أسندت مرفقيها إلى جذع شجرة ضخمة ، اتكأت عليه .. ريما لتفلى اضطرابها ، وتلذم هو نحوها ، ليقترب منها قاتلا : •

مل تعرفین ما هو المبیب الحقیقی ، فی عودتی إلی هذا ؟
 قالت دون أن تنظر إلیه :

ـ لقد أوضحت ذلك في حديثك مع عمتى .. لأنك تريد العمل في المزرعة .

- إنك لا تعرف عمتى جيداً .. إنها تبدو ذات طباع خشنة من الظاهر فقط ، ولكنها إنسانة طبية للغاية .

نفش ( عصام ) بده ، مما على بها من أوراق قائلًا دون أن يرقع عينيه عن وجهها :

\_ حسلًا سأتناول القداء معكما .. قأناً بحاجة إلى وجه جمهل

كهذا ١ لكي يفتح شهوتي .

وخفضت بصرها (لى الأرض ، وعادت إلى وجنتيها تلك الحمرة المحبّية ، التي تضفى عليها مزيداً من الجمال ، ونظر اليها إعصام ) بإعهاب حقيقى ، فقد كان يرى فيها جمالًا لم يعهده في أبة فتاة أو امرأة عرفها من قبل ، وجعله ذلك الاحمرار الناجم عن الخجل ، والذي اتعكس على وجنتيها ، ذات البياض اللاصع ، بشعر بأنها لا تنتمي إلى ثلك العصر ... عصر الواقعية المادية والجرأة والاستهتار .. العصر الذي لا يعرف الخجل .. وأحس أنها تنتمي إلى عصر الرومانمية الحائمة .. عصر الطهر والبراءة ..

وقالت له وهي تهم بالانصراف :

\_ سأذهب لأكبر عمتي أنك سنتثاول الغذاء معنا .

ولكنه استوقفها قانلا بصوت هامس

- ألا تبقين معى قليلا ؟

أحست أنه لاشيء أحب إليها ، في هذه اللحظة ، من أن تبقى معه ، ولكنها قالت :

- أخشى أن أتأخر على عمتى .

(عصام):

\_ يضع دقائق فقط .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\_ ألا يمكنك أن تناديني باسمى مجرداً . ( عصام) فقط ، إنني أعرف أن الأمر ببدو بالنسبة لك غريباً ، فهو أشبه بتلك الروايات التي نصورها في أفلامنا ، وأنا نفسي أشعر بالتعجب إزاء إحساس هذا ، فلم أكن أصدق أنني سأنعرض يوماً لمثل هذه الاحاسيس المندفعة ، التي تجعل المرء عاجز أعن تفسيرها . أو مقاومتها . وهِرُ كَتَفْيِهِ لِأَعِلَى ، وهو يِتَقِدِمها يخطونَين ، مردفاً وقد أو لاها

- ولكن هذا هو ما حدث لي ... من بين كل القتيات اللاتي عرفتهن أشعر بالإنجذاب الشديد نحوك ، وعلى نحو غير عادى أو

منطقى ، وهذا هو الذي دفعني للحضور إلى هنا ، قلم تعد لدي

القدرة على مقاومة هذا الإحساس الجارف .

ثم النَّات إليها ليو اجهها قاتلًا:

- قطعاً ليس من المقروض أن أجد لديكما يتشابه مع إحساس هذا، كما أنتى لا أطالبك بمثله ، فهذاشيء خاص بي وحدى ، ولكن كل ما أربشه هو أن أطلحك على إحساس هذا ، وعلى الدافع الحقيقي لحضوري إلى هذا المكان.

تطلعت (ليه ، قائلة بصوت واضح النبرات للمرة الأولى : \_ هل يعني هذا أن ما قلته ، يشأن ابتعادك عن السرنما ، لم يكن حقيقيًا ؟

: ( plues )

\_ لاأعرف .. كل ما أعرفه هو أنني في الوقت الصاضر أصبحت أكره أي شيء ، يمكن أن يبعدني عنك .

( عصام } :

- السبب الحقيقي هو أنني لم أستطع أن أمنع نفس من التفكير فيك ، منذ رأيتك ..

لم تعد كل تلك الأشواء التي اعتدتها في حواتي كما كانت ، بعد

نَنْكُ النَّفَاءِ الذِّي جِمع برنتا ..

( الاستوديو ) ... السهرات الليلية .. المنزل الذي أعيش فيه بمفردي . . حفلات الفنائين المملة . . كل ذلك أصبح كريها في نظرى على الرغم من أنني اعتبته وتأقلمت عنيه و فنلك الوجه الجميل أسبح يطاردني في كل مكان أذهب إليه ، ويدفعني إلى الشعور بالمثل والتقور ، من كل تلك الأماكن ؛ لأثها تبعثني عنك ، وعندما وجدت أننى غير قادر على مقاومة نثك الشعور ، بنفس القدر الذي تم أستطع معه مقاومة حتيتي لرؤية ذلك الوجه الجميل ، رأيت تقسى مدفوعاً للحضور إلى هنا ..

- طَلْتُ لِالذَّةُ بِالصَّمِثِ ، وقد تَقلب عليها خطها ، وأحمنت

بازدباد خلقات قلبها . .

الحملت بعوامل شتى تتنازعها ، وهى تستمع لكلماته ، التي لم تسمع مثلها من قبل ، وتملكها اضطراب لم تصادف مثله طوال حياتها ، وإن كان من الغريب أنه كان ممتزجاً في داخلها بنوع من السعادة ، طريت له نقسها ..

واقترب منها ( عصام ) أكثر من ذي قبل ، حتى لامست شفتاه شعرها المنسول فوق كتفيها ، وهو يهمس قائلًا :

\_ ( نسمة ) .. تماذا لم تقولي شيناً ؟

قالت متلعثمة :

\_أستا .. أستاذ .. ( عصام ) ..

اللقاء الأول ، ولكنه يعلن عن نفسه بوضوح الآن ، وعلى نحو تعجز عن تفسيره ..

وأخيرا وجدت نفسها مضطرة لمقاومة هذا الإحساس ، فقالت له ، وكأنها تدفع الكلمات إلى شفتيها دفعا ؛

سأتصرف الأن

ابتعدت بخطوات متثاقلة ، ثم توقفت تسأله :

\_ سننتظر حضورك لتناول الغداء معنا .

ابتميم قائلا

ـ سألحق يك بعد ساعة .

واندفعت تركض بعيداً عن المكان ، وكأنها تخشى لو انتظرت قليلًا ، ألا تقوى على مقادرته ، وتابعها هو ينظراته ، قائلا لنفسه :

- تُری - هل استطاع أن بؤدی دوره کما بجب ؟

الطريقة التى روى لها بها السبب المزيف لحضوره إلى هنا، تدل على أنه يمثلك مواهب تمثيلية حقيقية ...

وانتأبه شعور بعدم الاحترام تجاه نفسه . فقد يكون بارعاً في أداء دوره ، ولكنه لا يمنك إلا الإحساس بأنه دور يغيض للغاية ، فتلك الفتاة تبدو مختلفة عن سواها من الفتيات \_

إن بها شيئاً بريناً جدا ، وعواطفها لم تتفتّح للحياة بعد ، وليس من العدل في شيء أن تخدع مثل هذه العواطف البرينة ..

جلس على الأرض مستنداً بظهره إلى جذع الشجرة ، وهو يقول لنفسه :

- ولكن هل كل ما قلته كان تمثيلًا فقط ، أم أن به جزءًا من \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* وفي تلك اللحظة حضر (رزق) إلى المكان ، حاملًا يندقيته العتبقة فوق كنفه ، وللوهلة الأولى بدت في عينيه تلك النظرة العدائية تجاه إعصام) ، وقال بصوت خشن ، ينمَ عن غضبه ورببته ، لرؤيته يتحدث إلى (نسمة) :

ـ الهانمطلبت مئي أن أتيين سبب تأخرك في العودة إلى المنزل

يا انسة ( نسمة ) .

قال لها هذا دون أن يرفع عينيه ، المحملة يتلك النظرة العدائية المستريبة ، عن (عصام) ، وقالت له ، وما زال في صوتها أثرًا من ذلك الاضطراب ، الذي تملكها منذ قليل :

\_ قل لها : إنني قايمة يا عم ( رزق ) .

ظل واقفاً عدة لحظات ، دون أن يتحرك ، وهو مستمر في النظر إلى ( عصام ) ، ثم قال وقد تحرك أخيراً قليلًا ،

\_ حسنا .. أرجو ألا تتأخرى ، فهي قلقة عليك .

وانصرف من المكان بخطوات متثاقلة ، وأحس ( عصام ) بشيء من الارتياح لابتعاده ، إذ أضفى حضوره على المكان جوا تقيلا ، بتلك الروح العدائية ، التي بدت واضحة في عينيه ، ونظرت إليه ( نسمة ) طويلا ، دون أن تسأل نفسها كيف تمكنت هذه المرة من أن تحدق فيه على هذا النحو ، دون أن تضطر لخطص بصرها ، ودون أن يعتريها ذلك الشعور بالارتباك لخطض بصرها ، ودون أن يعتريها ذلك الشعور بالارتباك والفجل ، كلما التقت عيناها بعينيه ، ولكن من المؤكد أن الشيء الذي لم تدركنهه ، في هذه اللحظة ، هو أنها أصبحت تشعر بأنها ازدادت قربا منه ، وأن هناك شيئا خفيًا جعل مشاعرها تهفو اليه ، وربما كان هذا الإحساس كامنا فيها منذ البداية ، ومنذ

الحقيقة ؟ إثنى بالقعل أشعر براحة حقيقية لوجودها بالقرب مئى ، كما أحس بشيء من الانجذاب نحوها ..

حقيقة أن الأمر لأبيدو على النحو الذي بالغ معه في تصوير مشاعره ، لكن هذاك شيئاً محبياً ورقيقاً كاسمها ، بجذبه إليها ، فهي أشبه بنسمة رقيقة في حر قائظ ..

أَحَذَ بِحَاوِر ضِمْهِمْ ، وكأنه رسمي لإقناعه بسلامة الدور الذي ينقذه ، قائلًا لنفسه :

- ثم ما الذى سبعود على الفتاة من ضرر ، لو نجحت في أداء دورى معها حتى النهاية ٢٠٠ على العكس .. إنها ستنال فرصة عمرها ، لكى تصبح تجمة شهيرة ، يشار إليها بالبنان ، وهذه الفرصة من النادر أن تتاح لسواها ... أن تعثل في فيلم كبير ، بخرجه مخرج بارع ، مثل إعز الدين صبرى ) ، خاصة وأنه هو نفسه الذي اقتتع بها ، ورشحها للدور ، وأن يكون أول أدوار ها في السينما هو دور البطولة .. إنها ستنال الشهرة والمال ، والحياة التي تجلم بها كل فتاة ، بدلًا من الحياة في هذا المكان الكنيب ، وبعيدا عن تلك العمة المتسلطة ، التي تسيطر سيطرة تامة عليها ، وترسم لها خطواتها ، وتفرض عليها إرادتها تامة عليها ، وترسم لها خطواتها ، وتفرض عليها إرادتها

عاد برند لنفسه ، قائلا :

- إننى أعتقد أن ذلك رستحق التقدير لا اللوم ، حتى لو لجأت من أجله لشيء من الخداع ؛ فالغاية هذا تبرر الوسيلة .

ولكن شيئاً في أعماقه أبي أن يستسلم إلى هذه النتيجة المرضية . التي حاول أن ينتهي إليها ، وظل يعلن عن عدم رضانه ، مستمراً في محاسبته ، فذلك التعبير الذي استخدمه .

\*\*\*\*\*\*

نيصور به دفع هذه الفتاة إلى طريق النجومية والشهرة ، وهو « شيء من الخداع » بعد بسيطاً للغاية إزاء الجرم الذي يقوم يتنفيذه ، وهو استغلال مشاعر وعواطف فتاة برينة ، وأياكانت الغايات التي يهدف إليها ، فإنها لا يمكن أن تبرر باستخدام وسيلة كهذه ..

ثم من قال: إنه جاء إلى هذا المكان، وهو يهدف أساساً مساعدة الفتاة، ودفعها إلى طريق الشهرة والنجومية .. لقدجاء من أجل تحقيق مصلحته الذائية .. جاء بعد أن عقد اتفاقاً ماديًا، مع رجل الأعمال والعنتج الشهير (نبازى صادق)، وهو لهذا هنا. فلماذا بحدع نفسه بالتحدث عن مصالح الأخرين ؟.. أم أن الدماجه في أداء دوره سيجعله يغفل حقيقته، ويستمرئ حتى خداع نفسه.

و قيض على حفتة من التراب بيده في عصبية ، وقد تعلكه احساس ثقيل بعدم الرضا عن النفس ، ثم تهض قائلًا لنفسه ، وهو ينفض عن يده التراب ، كأنما أراد أن يحسم الموقف :

\_ أيا كان الأمر قلم بعد هناك مجال للتراجع .. لم بعد هناك مجال قط .

واتجه تحو المنزل.

\* \* \*

ومما لا شكفيه أن ذلك الرجل ، نو الجنة الضخمة ، وقسمات الوجه القليظة ، المدعو (رزق) ، كان له دور في اضغاء ذلك الإحساس بالربية ، الذي تكنه له تلك السيدة ، فكلما وقع نظره عليه ، أحس أن نظرته غير ودودة على الإطلاق ، وأنها تمتلي كرها لسبب مجهول ، ولكنه لم يكن يعبأ يكل هذا ، قدر قلقه تجاه مشاعره ، إذ شعر أنه يكاد بنجرف في عاطفة غير واضحة المعالم ، نحو (نسمة ) ، وكان هذا هو الشيء الذي يخشاه بالفعل ، منذ أن بدأ يدر للذلك التغيير ، الذي طرأ على مشاعره ، إذ أبه لن يستطيع الإستمر ارفى مهمته حتى النهاية ، ولو نجح فإن قلبه أيضاً ، وليس قلبها فقط ، سيدفع جز وأ من الثمن .

ووقفت ( نسمة ) تراقبه وهو يقلب التربة بجاروف صغير ، وقد السخت بداه ، وتساقطت حبات العرق على جبينه ، وهو جاثباً على ركبتيه ، وعندما تنبه إلى وجودها ابتسم قائلا :

د منذ متى وأنت هنا ؟

ابتسمت بدورها ، قائلة :

منذ دقیقتین فقط .

( عصام ) :

- ولماذا لم تنبهيني إلى وجودك "

كانت نظرة الإعجاب في عينيها معبَرة ، لا تحتاج إلى تعريف ، ولكنها لم تشأ أن تُفصح عنها بالطبع .. أر ادت أن تمنح نفسها مهلة من الوقت ، لكي تراقبه يكافح الأرض على هذا النحو ، الذي أثار المزيد من إعجابها به وبدلًا من ذلك قالت :

# ٧ ـ شيء في قلبي ...

مرت ثلاثة أيام ، منذ حضور ( عصام ) إلى المزرعة ، وكان بالقمل قد بذل جهداً غير عادى ، في أدانه لعمله ، ومعالجة ثمار البرقوق ، يكل تقان وإخلاص ، وكأنه جاء خصيصاً لأداء ذلك العمل ، وعلى الرغم من المرات القلولة ، التي حضرت فيها صاحبة المزرعة ، وهو يؤدي عمله ، كانت ترمقه بعينين باريتون لا تدلان على تقدير حقيقي لما يقوم به من جهد ، إلا أنه كان يوقن من تقدير ها لعمله ، وصحيح أنه لم يسع لمغاز لة القتاة على نحو مكشوف ، كما لم يحاول أن يقرض تقريه عليها ، خاصة وأن المرات التي كانت تتاح له خلالها رؤيتها ، كانت تعد قليلة نسبياً ، فهي لا تتجاوز تلك اللقاءات ، التي كانت تتم بينهما على مائدة الغدام، ويضع مرات عايرة، في أثناء عمله في المزرعة، إلا أنه نشأ بينهما نوع من الألفة والتقارب النفسي ، على نحو الدهشلة هو تقسه ، فقديدا وكأنهما يعر فان بعضهما البعض منذ أمد بعيد .

ولم يكن هناك ما يضايقه سوى هاتين العينين الباردتين نعمة الفتاة التي كانت تراقيه بهما خلال جنوسه معهما حول ماندة الفداء ، وهي تنقل بصرها بينه وبين الفتاة ، وكأنه ننب يتحين الفرصة لاقتناص حمل وديع ، وكان يشعر دائماً بعدم الراحة لنظراتها هذه ..

\*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

قالت ( نسمة ) وقد داخلها شيء من السعادة ، لمشاركتها له عمله :

- ولماذًا تغضب ؟. إنك بحاجة لكل مساعدة هذا ، فلا أعتقد أنك سنسطيع القيام بكل العبء وحدك ، ثم أن هذه أر ضنا ، و علينا أن نساهم جميعا في العمل بها .

قال و هو مستمر في عمله ، وقد أو لاهاظهر م ، دون أن يحاول إبداء اهتمام حقيقي :

- بالمتاسبة .. ما هي قصة اختيارك للعمل بالسينما هذه . التي تحدثت عنها عملك ؟

قالت ( نسمة ) أيضا دون أن تبدى اهتماما واضحا :

- لقد جاء بعضهم ، وتحدث مع عمتى ، بشأن عملى بالسينما ، وقالوا : إن الأستاذ ( عز الدين ) اختارنى ، للقيام بدور البطولة في الفيلم ، الذي كانوا بصورون بعض مشاهده هذا ، ولكن عمتى رفضت .

التقت ( عصام ) إليها متصنعا الدهشة ،

مل اختارك ( عز الدين صبرى ) لبطولة الفيلم ، بدلًا من
 ( نادية فوزى ) ؟

قالت بلا مبالاة:

نعم .. لقد قالو الى ذلك .

سألها قاتلا:

م وماذا كان موقفك من هذا العرض ؟

(نسمة):

- لا أفكر إنني تحمَّمت له في البداية ، فقد بدا لي الامر وكأنه

\_ أردت ألا أشغلك عن عملك .

ومستح ( عصام ) حبات العرق عن جبينه بأكمام قميصه . قائلًا :

- كنت أفضل أن تريني على نحو أكثر أتاقة من ذلك .

أسرعت تقول له ، دون أن تنتبه لاتدفاع الكلمات من بين شفتيها :

\_ على العبّس .. إنك تهدو لي جدّانها للغاية ، وأنت على هذا اللجو .

وتوقفت فجأة عن منابعة حديثها ، وقد أدركت أنها تجاوزت ما ينتنم عليها قوله ، وعاد الفجل بقسح له مكاناً على وجهها ، الذي نضرج بحمرة الفجل ، في حين ابتسم لها (عصام) ، فانلا :

- لماذا تخجلون من هذا القول ٢.. إننى مستعد أن أتصارع مع تراب هذه الأرض ، ويقية الأراضي المجاورة ، إذا كان هذا سيجعلني إنسانا جذابا في نظرك .

ازداد تورد وجهها ، ولكنها سارعت بتغيير الحديث قائلة ؛

.. هل تحب أن أساعدك ؟

( عصام ) :

ـ نعم .. خذى هذه البخاخة ، ورشى منها في الأماكن التي تم تقليبها من الأرض .

نفذت ( نسمة ) ما طلبه منها ( عصام إ ، الذي قال نها و هو مستمر في تقليب التربة :

.. هل أنت واثقة أن عمتك لن تغضب ، لو رأتك تساعدينني

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

عمتى . التي تولت تربيتي ورعايتي ، بعد وفاة والدي ، وكانت بمثابة الاب والأم بالنسبة لي .

( عصام ( ا

- مسألة الرهبة هذه لا تعثل مشكلة . فقد تعرض لها الكثيرون فبلك في بداية عملهم بالسينما ، ممن يعنون نجوما الأن ، وهو أمر طبيعي للغاية ، بالنسبة لكل من يقف أمام الكاميرات لأول مرة ، كما أن تولى عمتك رعايتك وتربيتك لا يعني أن تتحكم في حياتك ومستقبلك ، وتحرمك فرصة كهذه .

( ئسسة ) د

- إنها كرى ان في عملي بالسينما ما يتعارض مع مستقبلي

: عصام ) :

\_ هذا يندخطأ .. خطأ كبيرا ..

شعر أنه قد بالغ في حماسه بعض الشيء ، على نحو قد بكشف حقيقة هدفه ، مما دفعه إلى التخفيف من الدفاعه ، قائلا بنبر ة هادنة :

- على كل حال .. هذا الأمر يتعلق بك وحدك ، وإن كنت أرجو أن تعيدي التفكير فيه .

صمتت قليلا ، قبل أن تقول :

أعتقد أنه يتعين على أن أعود الأن إلى المنزل ، قبل أن تشعر
 عمتى بالقلق لغيابي .

قال ( عصام ) بانزعاج حقيقي :

ـ بهذه السرعة ٢

حلم حقيقي ، ولكن اعتراض عمني جعلني أحجم عن الاستعرار في التفكير فيه .

واقترب منها ليقبض بيده على مرفقيها في عنف وانفعال مصطنع ، قائلًا ؛

أأنت مجنونة ٢. أنرفضين عرضاً كهذا؟!. بطولة مطلقة ..
 وبدلا من ( ثانية فوزى ) ٢ كيف تضحين بفرصة كهذه ٢
 وتطلعت إليه بدهشة ، قائلة :

\_ إنك تؤلمني .

أبعد يديه عنها قانلا

م أسف .. ولكنى لم أتصور أن العرض الذي قدموه لك ، كان كبيرا على هذا النحو ، وأشعر بالأسف لأنك تقوتين على نقسك قرصة كهذه

قالت ، وهي تمرر يدها على مرفقيها ، من أثر أصابعه : ـ أعتقد أنه كان لك رأى مخالف ، بالنسبة للعمل في المجال السينماني ، وكنت تحذرني من الانبهار به .

( عصام ) :

يُ نعم ، ولكنى أذكر أيضاً أننى أعطيتك بعض الأمثلة لقنانات كبيرات ، يحترمن عملهن ، ويحرصن على عدم الاترالاق في هاوية ذلك المجتمع .

: ( imai ) :

ـ يمكنني أن أبقى قليلًا .

( عصام ) :

( نسمة ) .. إنك لا تعرفين كم أسعد لوجونك إلى جوارى ،
 فلم أعد أقوى على الابتعاد عنك طويلا .

أحست أن شيئاً بداخلها يود لو عبر عن نفسه ، قائلاله : إنها تبادله نفس الشعور ، وأنها في كل مرة تكون فيها قريبة منه ، فإنها تشعر بنوع من السعادة ، لم يسبق لها أن أحسته من قبل ، وبأنها تتمنى لو تمكنت من البقاء أطول و قت ممكن إلى جواره . ولكن حياءها منعها من التقوه بذلك ، فلاذت بالصمت وهي توليه ظهرها ، وقد أسندت رأسها إلى جذع شجرة ، وكأنها تخشي أن برى في عينيها ما يحاول قلبها إخفاءه ..

و اقترب هو منها قانلًا :

ـ ( نسمة ) .. (نني .. إنني ..

الله صمت برهة ، قبل أن يقول :

لا أدرى إذا كان يتعين على أن أقول لك ذلك أم لا ، ولكنى
 لا أقوى على إخفاء مشاعرى أكثر من هذا ..

فى البداية ظننت أن الأمر لا بعدو كونه إعجابا .. نوع من الانجذاب .. أو شيء من هذا القبيل ، ولكنني أدرك الأن أن هذا ليس هو التعبير الصحيح ، عن حقيقة شعوري نحوك ، وانعا الحقيقة ، التي لم أعد أستطبع إنكارها ، أو التحايل عليها .. هي أنني أهيك .

وسادتها حالة من الارتباك ، لم تعرف مثلها من قبل ، وأخذ قلبها يخفق بشدة ، كما لو كانت هذه الكلمة التي نطقها ، بمثابة \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

تيار كهربى ، مس جميع أوتار هذا القلب ، فأصابه بارتعاشة قوية ، ولكنها ارتعاشة كانت تحمل في طيانها نوعا من السعادة الغامضة ، التي أخذت تسرى في جميع أطرافها ، وأحست أن كافة أطرافها ترتعد ، حينما رفع وجهها إليه بأنامله ، وهو بسألها قائلا :

مارید أن تخبرینی بمنتهی الصراحة : هل ساجد الشعوری هذا صدی فی قلبك ، أم أنه سیبقی شعور اخاصا بی أنا وحدی ؟ أرید أن تخبرینی بالحقیقة دون مواریة ، و تأکدی أننی سأقبلها منك أیا كانت .

نطلعت إليه بنظرات مضطربة ، دون أن تقوى على قول شء وتمنت في هذه اللحظة لو كانت لديها الجرأة ، لكس تعلن له صراحة عما تستشعره في قلبها ، وأن هذا الشعور الذي يتحدث عنه قد نقذ إلى أعماقها ، منذ اللحظة الأولى لمجينه إلى هنا ، وعلى نحو عجزت معه عن مقاومته ، لكن صوت عمنها الأمر انتز عها من مشاعرها المتضاربة وهي تهتف قائلة :

(نسمة ) .. تعالى هذا .

أسرعت ( نسمة ) إلى حيث كانت تقف عملها ، بعد مترتين فقط منهما ، وقالت لها ؛

ـ ماذا تفعلین هنا ؟

أجابِتها ( نسمة ) قائلة :

كنت أساعد المهتدس ( عصام ) .

حدجته بنظرة صارمة تعبر عن عدم ارتباهها له وهي تقول:

\_ أعتقد أن المهندس ( عصام ) ليس بحاجة إلى مساعدتك .. هيا إلى المنزل .

غادرت ( نسمة ) المكان ، في حين تقفم ( عصام ) نحو العمة ، قائلًا بثبات :

بل أعتقد أنلى سأكون بحاجة لكل مساعدة ممكنة هنا ، فنحن لا نملك عمالة زراعية ، للمعاونة في العناية بالأرض ، كما أنك لا تمتلكين الإمكانات ، التي تسمح بتأجير بعض القلاحين ؛ لذا فأنا بحاجة لمساعدة كل فرد في هذه المزرعة .

رنت عليه قائلة ، بنفس اللهجة الخشنة :

- لقد اتفقنا منذ البداية على أن نتولي أمر المزرعة بنفسك .

( عصام ) :

ـ نعم .. إننى أقوم بدور المهندس الزراعى ، والعبامل الزراعى ، والعبامل الزراعى ، ولكنى لن أستطيع أدام كل العمل بمفردى .

: الله عنالة **:** 

ولكن عليك أن تسقط ابنة أخى من حسابك .

رد عليها ( عصام ) ينفس التصميم . قانلا ١

بل سأكون بحاجة إليها .. هى .. وعم ( رزق ) .. وأنت أيضاً ، لو استدعى الأمر ، فهذه المزرعة فى النهاية نهم كل الموجودين هنا ..

إن هذه الأرض مهملة منذ عدة سنوات ، وهي بحاجة إلى عناية حقيقية ؛ لذا علينا جميعًا أن تتعاون في ذلك .

وأسقط في يدها ، فلم تدر ماذا تقول ، سوى :

- حمنا .. منتظر في هذا الأمر فيما بعد .

الصرفت لتلحق بـ ( نسمة ) ، وأحس. ( عصام ) بشيء من السرور ، لانتصاره على هذه العجوز المتقطرسة ، ولكنه كان التصارأ يقتقر إلى عامل شديد الأهمية .

عامل أخلاقي .

\* \* \*



\*\*\*\*\*

- حمث .. نقد تبنين لى الأمر . قالت و هي ترمقه بنظرة سريعة : . ماذا تبنين لك ؟

عصام:

- إنك لا تحبيتني .

همت أن تقول له شينا ، يعبر عن حقيقة مشاعرها ، ولكنها أمسكت في خجل ، وتوقف (عصام) عن الاستمرار في جمع الشمار ، وقد ظل واقفا مكانه ، دون أن ينظر إليها منتظر أن تقول له أي شيء ، يقسر حقيقة شعورها نجوه ، ولكنها لم تقل ، بل حملت السلة وأسرعت بمفادرة المكان، والعودة إلى المنزل، وعندما حان موعد بتاوله للغداء معهما ، كان قد جلس أمام المائدة ، وأمارات الاكتتاب تلوح على وجهه ، ولاحسطت وهي تشير إلى الوعاء :

\_ إنك لم تأكل شيئا .

نظر إلى عربيها ، ثم قال ياقتضاب ، وهو ينهض ملقيا منشقة المائدة إلى جوار الوعاء في عنف :

- لا أشعر برغبة في تناول الطعام .

ثم أشعل لنقسه سيجارة ، وأسرع بمفادرة المنزل ، دون أن ينطق بأية كلمة ..

واستمرت العمة في تناول طعامها بهدوء ، دون أن تعلق بشيء ، في حين شعرت ( نصمة ) بالأمني ، لتلك الحالة التي يبدو عليها ، وعلى الرغم من إحماسها بالذنب ؛ لتبقّنها من أن لها عليها ، وعلى الرغم عن إحماسها بالذنب ؛ لتبقّنها من أن لها

#### ٨-لاتهجرني..

اشترك الجميع في التقاط الثمار المعطبة من أشجار البرقوق . (عصام) ، و (نسمة ) ، و (رزق) . وحتى (برية) هاتم ، فعلى الرغم من أنها لم تستطع إقناع نفسها بأن يكون بينها وبينه أية مودة على الإطلاق ، إلا أنها كانت مقتنعة بأهمية رأيه في مشاركة الجميع العناية بالثمار ...

وكان ( عصام إمستمر أفي جمع الثمار المعطية . في المبلة التي يحملها ، وهو يراقب من أن لأخر العمة والرجل ، وانتهز فرصة انشغالهما عنه يجمع الثمار . ليقترب قليلامن ( نسمة ) ، التي قاربت سلتها على الامتلاء ، قائلا ؛

\_ إنك لم تجيبيني على سؤالي .

تظرت إليه بسرعة ، وصونها بنم عن اضطرابها ،

- لا أعرف بماذا أجيبك ؟

( عصام ) :

- كان سؤالى واضحا ، والإجابة عليه لا تحتاج إلى مثل هذه حيرة

وتهربت من الرد عليه ، وهي تنظر باتجاه عمتها . قائلة :

\_ عمتى تنظر إلينا .

تطلع إلى المكان الذي تقف فيه عمتها ، ولمح نظر انها المرتابة تحاصره ، من أن لأخر ، فتظاهر بالانشغال بجمع الثمار ، وهو يهمس لها ، قائلًا :

دخلا فيما طرأ عليه من تغيير ، (لا أنها شعرت بانها لا تعلك شينا حيال ذلك ، وأخذت تردد لنفسها في مرارة كلمات غاضبة محنقة ..

تَبًا للفَجِل ، وذلك الفوف من المجهول ، الذي يهيمن على حياتها ومشاعره ..

لقد عاشت دانما منطوية على نفسها ، لا تعرف شينا سوى هذا المنزل والمدرسة ، حتى أصبحت هذه المزرعة هى كل عائمها ، فهى لا تذكر أنها غادرتها ، إلا للذهاب إلى تلك المدرسة ، التى تقع في أطراف البلدة ، والمرات القليثة التى غادرت فيها البلدة ، لم تتجاوز أربع أو خمس مرات .. مرتان زارت فيهما خالتها في القاهرة ) دحتى أنها لم تعد تعرف مكان منزلها الان ، ودانما في صحبة عمتها ..

حتى الجامعة أبت عليها عمتها أن تدخلها . وأقنعتها بالاكتفاء بالمرحلسة الثانويسة ، والبقساء معهسا في تلك المزر عسسة الكنيبة .. ودائما كانت ترضخ ، لأنها لا تستطع أن تخالف إرادة عمتها ..

وعندما كان أحد أبناء البلدة يسمعها بعض كلمات الغزل . في أثناء ذهابها أو عودتها من المدرسة . وتأتى لتخبر بها عمتها في براءة . كانت تعنفها بشدة ، دون ذنب ارتكبته ، وتصور لها أن هذا الأمر خطير جدا . وينطوى على شرور الدنيا كلها ، ثم ناخذ في تحذيرها من الحب ، ومن الاستماع لمثل هذه الكلمات . ولا يقتصر الأمر على هذا ، بل تقيم الدنيا وتقعدها فوق رأس الشاب ، الذي تجرأ وحاول مغازلتها ...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

حقّا إنها لم تكن منفلقة على نفسها تماما . فقد كانت تشاهد الأفلام والتمثيليات التي يعرضها إ التليفزيون ] ، وكان من المتاح لها أن تقرأ روايات الحب ، لتدرك أنه ليس كل ما يتعلق بهذه الكلمة يحمل في طباته ما حاولت عمتها أن توحي لها به ، من أخطار وشرور ، ولم يتحول الأمر بالنسبة لها إلى عقدة حقيقية ، بل إنها كثيرا ما راودتها تلك الأماني ، بأن تعرف ذات بوم يعضا من هذه العشاعر الحلوة الرائعة ، التي طالما شاهدت بعضها على الشاشة ، او قرأت عنها في الروايات ، أو استمعت بعضها من زميلاتها .

وكم من مرات عديدة أغلقت عينيها ، وحلمت بهارس الأحلام المجهول ، الذي بأتى من مكان ما ، ليحتويها بين ذراعيه ، ويبئها عواطفه ، وعلى الرغسم من ذلك ، فإن انطواءهسا وعزلتها ، داخل هذه المزرعة الريفية فرضا عليها ذلك الخجل ، الذي يحول بينها وبين التعبير عن نفسها ، على تحو صريح وواضح ، كما أن محاذير ونواهي عمتها ، التي احاطت بها منذ صباها . ضد التجاوب مع أية عاطفة ، تجاه الجنس الآخر ، رسبت في أعماقها الخوف من ذلك المجهول ، الذي طالما تمنته و هو الحب ..

ولهذا فهى عاجزة ، وخانفة من أن تعبر عن مشاعرها التعبير الصحيح ، للإنسان الوحيد الذي تفتّح له قلبها ..

أما (عصام). فقد غادر المزرعة، وأخذ يتجول بين الحقول والمزارع القريبة، محاولا التفلي على ذلك الاحساس البغيض،

يستطيع ان يبقى أكثر من ذلك ، فالحنين و الاشتياق أهون بكثير من توريط قليه في عاطفة مفروضة على هذا النحو ... لن يستطيع ابدا ،

\* \* \*

كان مستغرقا في عمله ، عندما حضرت إليه ، قائلة :

لماذا لم تحضر انتاول الغداء معنا ؟

أجابها قانلا ، وهو مستفرق في عمله ، دون أن ينظر إليها : .. لا أشعر بجوع .

:( imi)

- ولكنك لم تتناول شيئا منذ الصباح ، كما أنك لم تأكل جيدا في الغداء أمس .

( عصام ):

- قلت لك لاأشعر بالجوع .

و قدمت له ملة . أحضرت بها يعض الطعام ، قائلة :

- لقد احضرت لك بعض الطعام لتتناوله.

التفت إليها وعلى وجهه ملامح الغضب، قائلا بانفعال:

- أنتى لا أريد أي طعام .. لماذا لا تتركينني وحدى ؟

نظرت البه بعينين حزبتتين ، ثم تركت الملة و استدارت عالدة من خُبِث أنت ، ولكنه ترك ما بيده ، و اندفع خلفها ، قائلا بصوت منخفض :

- ( نسمة ) :. انا .. أنا أسف .. لم أكن أحب أن أحتد عليك بهذه الصورة .

قالت له وهي تخفض وجهها إلى الأرض إ

\* \* \* # # \* \* # V = \* \* \* # = =

الذي سيطر عليه ، وجعله يغرق في حالة من الضيق والكأبة ، لم يعرفها من قبل ..

لقد بدأ هذه المغامرة من أجل المال ، ومن أجل الحصول على فرصة للصعود إلى أعلى ، وكان واثقاً كل الثقة من نفسه .. لقد صور له غروره أن الأمر لن بستغرق أكثر من يومين فقط . خاصة بالنسبة لفتاة ريفية كهذه ، وهو الذي خبر الحياة ، وخالط نوعيات مختلفة من الفتيات والفنانات ، ولكن هذه الفتاة تبدو مختلفة تماماً ..

مختلفة في كل شيء .. حتى في يشر تها وابتسامتها ، وجمال وجهها الطبيعي ..

ان جمالها جزء من جمال الطبيعة هذا .. جمال لم تشوهه تلك الاصباغ ، التي تستخدمها الأخريات ، ولم بخالطه زيف المدنية بعد ، كما أنها نجحت أيضاً في هز الثقة ، التي جاء بها إلى هذا ، معتقدا أن الطريق سيكون مفتوحاً أمامه لغزو قلبها ، ولكن من الواضح أن قلبها موصد دونه ، وأن قلبه هو الذي وقع في شرك حبها ..

لقد انقلبت الأمور على نحو هائل ، في خلال أربعة أيام فقط .
في بداية الأمر حاول أن يصور لنفسه أنه يبقى في هذا المكان ،
مدفوعا برغبته في العصول على المال ، وتذك الفرصة التي
و عده بها المنتج ، أما الان فإنه عرف أنه كان باقيامن أجلها هي ،
فمن الموكد أنه اذا عاد إلى ( القاهرة ] ، فإن حياته لن تعود إلى
سابق عهدها ، وأنه مبوظل يفكر في ( نسمة ) طوال الوقت ،
ويشعر بالاشتياق والحنين الجارف إليها ، وصع ذلك فهو لن

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بكون لى أى عمل هنا بعد الآن ؛ فكل ما تحتاجونه هو رى الأرض بالماء بومًا بعد آخر ، والمشكلة الحقيقية التي ستواجهونها ، هي إحضار بعض الأفراد ، نجمع ثمار البرقوق بعد تضجها ، وأعتقد أن عمتك تستظيع أن تدبر ذلك .

وقالت ( نسمة ) بتوسل ١

- ألا تنتظر شهرًا واحدًا على الأقل .

( alues )

- سیکون هذا استقلالا لامیرر له ، قلا معلی لیقائی شهری

قالت وقد تملكتها حالة من العزن:

- إذن فقد قررت الابتعاد عنا .

أحس لحظة أن صوتها بحمل إنيه شيئا من العاطفة ، فازداد قرياً منها ، وهو يهم بالإمماك بمرقفيها ، محاولا قول شيء ما ، ولكته مرعان ما تراجع عن المحاولة ، وقد قرر عدم الاستسلام لأحاسيسه ، قائلا وهو بعود تمزاولة عمله :

- تأكدى أننى لن أنمى الأيام التي قضوتها هذا .

وعندما عاد بنظر إليها ، كانت قد ايتمدت وهي تعدو ، والدموع تتساقط من عينيها ..

لقد أصبح من الصعب عليها أن تحتمل فكر ا ابتعاده عنها ، وأنه من الممكن ألا تراه بعد الآن ..

من الصعب جدًا .

\* \* \*

\_ أنا التي يجب أن تقدم إليك الأسف ، فأنا أعرف أن لى دخلًا في تلك الحالة ، التي تهدو عليها منذ أمس .

عصام:

- ليس هناك ما يستحق أن تلومي عنيه نفسك ، فمشاعر المرء منا هي الشيء الوحيد ، الذي لاسلطان عليها .

قالت محاولة التفلُّب على ترفدها:

\_ (عصام) .. إنك لا تدرك الأمر على نحو صحيح .. إننى .. إننى .. إننى .. وانتظر منها أن تقول شيئاً ، ولكنها عادت تركن إلى الصمت ، فتحدث هو قائلًا :

- ( نسمة ) .. (ننى سأغادر تلك المزرعة غذا .

نظرت إليه في انزعاج ، قائلة :

\_ لا .. لا تقمل ذلك با ( عصام ) .. فأنت تعرف أننا بحاجة البك هذا .. بمكنك أن تلجأ لوسيلة أخرى للمقاب لو أردت . قال لها في صوت هادى النبرات :

.. لاتفكرى على هذا النحو ، فأننا لاأحناول عقاب أحد ، ولايمكن أن يخطر في بالى أن أتسبب لك في أي عقاب ..

\_ إنكم لم تعودوا بحاجة إلى هذا ..

أخذت نهز رأسها ، وقد تملكتها حالة من الحزن ا

\_ كيف تقول هذا ؟.. إنك لم تقض هنا سوى خمسة أيام فلط ، وثلك الثمار ..

ولكته قاطمها ، قائلًا :

.. أنصتى إلى جيدًا .. إننى لا أقول لك سوى الحقيقة .. هذه الثمار لم تكن تحتاج منى لأكثر من هذه الأيام الخمسة فقط ، وثن

سمع صوتها يأتيه من الخارج، فاتلا: - إنه أنا.

لم يصدق أذنيه ، فلم يكن من المعتاد أن تأتى إلى غرفته ، في وقت كهذا، حيث يتهيأ الليل للقدوم، و فتح الباب و وجها ينطخ بالدهشة ، ليراها أمامه ، وقد ارتدت ثوباً بلون زرقة السماء أضاف لجمالها ما يؤكد السجامها مع جمال الطبيعة ، فهتف قائلا :

- ( نسمة ) .. ما الذي أتى بك إلى هنا مثل هذا الووت البنسمت، قائلة :

- جنت لارد على سؤالك.

ظل صامتاً ، دون أن رنطق يكلمة ، فتكلمت هي هذه المر ة قائلة :

> ۔ أَلَنَ تَدَعُونَى إِلَى الْمُحُولُ ؟ أَجَابِهَا رَافَضًا .

.. لا أعتقد أن دخولك الأن سيكون لانقا .

لم تنتظر دعوته ، بل خطت إلى الداخل ، و تركته و افغا بالفرب من الباب ، وهي تلقى نظرة على الحقيبة التي وضع بها ثيابه ، ثم التغنت إليه ، قائلة :

- لو لم أكن واثقة منك لما جنت الأن إلى هنا

نظر إليها مليًا ، وقد أحس أنه يقدر ما أسعدته هذه العبارة . فقد آلمته ، إن لم يكن يعتقد أنه يستحق كل هذا القدر من الثقة . وهو الذي جاء ليخدعها باسم الحب ، فقال دون أن يبرح مكانه . بالقرب من الباب :

\*\*\*\*\*\*

#### ٩ \_ تحدّى الحب ..

كانت الشمس تستعد للمغيب ، عندما أخذ ( عصام ) بحزم حقيبته ، استعدادًا للرحيل ، .

لم يكن قد أخير صاحبة المزرعة بعد يقراره ، ولكنه أراد بحزم حقيبته أن يقطع على نقسه أي مجال للتراجع ، إذ خشى أن نقلبه عواطفه ويضعف ، فأراد أن يفادر المزرعة فورا ، بمجرد إعلان قراره للعمة .. وانتابه إحساس عميق بالوحدة والوحشة ، لمجرد تفكيره في أنه لن يراها بعد الأن ، وحول إحساسه الموحش هذا إلى ابتسامة ساغرة ، ابتسمها لنفسه ، وهو ينظر في المرآة ، قاللا :

من كان يصدق أن الفتاة الريفية البسيطة ، التي جاء ليخدع غواطفها البرينية ، هي نفسها التي حركت في نفسه كل هذه المشاعر ، وهي التي أسلمته لكل تلك الأحاسيس المؤلمة ، التي يمر بها الآن ..

وتمثي لو أنه لم يكن قد عقد هذا الإتفاق البغيض ، الذي جاء به إلى هنا ..

وأفاق من محاوراته مع لقمه ، على صوت طرقات خفوفة على باب غرفته ، فاقترب من الباب ، فاللا و هو بعنقد أنه خداع سمع :

۔ من بالخارج ؟

\*\*\*\*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

- ولكن ... لو رأتك عمنك الآن ..... فاطعته فائلة :

\_ أعتقد أنه قد أن الأوان للتحرر من سلطة عمتي .

نظرت إليه نظرة متأنية ، وقد وجدت في نفسها لأول مرة الشجاعة ، لكي تلتقي عبناها بعبنيه ، دون ارتباك أو وجل .. لقد منحت تعبنيها الفرصة ، لكي تعبر عما يسرى بقلبها من عاطفة مشبوبة نحوه ، دون خوف هذه المرة .

ابتسمت قائلة:

- حسنا .. لنخرج إذن وتنجول قليلا ، مادام وجودى بريكك على هذا الندو .

تركها تقادر المكان ، ثم تبعها بعد أن أغلق الباب ، دون أن تفارقه الدهشية ، وقالت له وهي تسير إلى جوازه :

- (عصام) .. لقد فأرت كثير أبعد أن تركتك .. فأرت فيك ، ولأى نفس . في تلك المشاعر التي حدثتني عنها ، والتي أبقظت في نفسي أشياء لم أعرفها من قبل .. في حياتي التي فضيتها في هذا المكان ، محرومة من استكمال تعليمي .. محرومة من مفادرة هذه البقعة وحدى ، ومشاهدة العالم حولي ـ محرومة حتى من زيارة زميلات الدراسة ..

للد اصطبغت حياتي بنظام صارم ، فرضته عنى عمتى و بدعاوى الخوف على ، وتنشلتي التنشئة الصالحة .. وكنت دانما أمتثل ، وأمتثل . إلى أن فقنت القدرة على التعبير عن عواطفى ومشاعرى ، فقد ظللت أسيرة الخوف والنظام الصارم ، الذي فرضته على عمتى ، في هذا المكان ، وعندما شعرت بأنك فرضته على عمتى ، في هذا المكان ، وعندما شعرت بأنك

\*\*\*\*\*

سترحل ، وأننى لن أراك بعد اليوم ، انتابنى لوع أخر من الخوف ، الخوف من أن أقد الفرصة الوحيدة التي منحها لي القدر ، لكى أعرف الحب .. الحب الذي ربعالم أكن لأعرفه طوال حياتى . إلا على يديك ..

لذا قررت ـ لأول مرة ـ أن أنمرد . أنمرد على سلطان عمتى ، وعلى كل شرء خضعت له في هذا المكان ، وكانت أول مظاهر هذا التمرد هي المجيء إليك هذا « نتعرف الإجابة على سؤالك . نعم يا إعصام ) . المشاعر التي تحسنها يوجد لها مثيل في قلبي ، وريما أكثر مما تشعر ، ولو أردت أن أصر خ بهذا الأن لفعلت .

غلبه التأثر ، فأغرورقت عبناه بعبرات حبيسة ، وهو ينظر البها صامئًا ، دون أن يجدمن الكلمات ما يمكّنه من آن يعبّر به عن سعادته ، وأخيراً هنف وهو يضمها إليه بقوة :

- ( نسمة ) .. (ننى .. إننى لا أصدق نفسى .. أتحبيننى حقّا ؟ كان الغروب قد احتواهما في رداء رمادى ، ونسمات الصبف المنعشة تداعب أغصان الأشجار حولهما ، وكأنها تريد أن تشاركهما معادتهما ، وألقت رأسها على كتفه هاممة :

- أما زلت تسألنى ذلك السؤال ٢٠٠ لقد جعلنى حبك أتحزر من أسوار معينى .. (التي مستعدة للزواج منك في الحال لو أردت .

جاءت هذه الكلمة لتوقظه من استغراقه في تلك المشاعر الرائعة ، التي أحسها في هذه اللحظة ، فردد قائملا ، ورأسها ما يزال على كتفه ، وكأنه لم يضع حسابًا مطلقًا لمثل هذا الأمر : ما يزوج ؟!

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

رسم على شفتيه ابتسامة مفتعلة ، قائلا :

- بالطبع .. ولكن عمتك .. هل ستوافق على أن تقترني بي ٢ ( نسمة ) :

\_ ولماذا لاتوافق ؟

( عصام ) :

- هن مستوافق ، وهي التي ترى في الفن السينمائي شينا أشبه بالرذيلة ، أن تتزوجي من كومبارس بعمل في السينما ؟

: ( imai )

إنها كأية مهنة أخرى ليس فيها ما يشين .. ثم أنك مهندس
 زراعی و لديك شهادة جامعية .

: ( acus )

- لكنها أن تنسى أننى ( كومهارس ) ، وستقابل الأمــر بالرفض .

(نسعة ) :

- لو فعلت دُلك ، سنتزوج ضد إرادتها .

وعاد ( عصام ) للتفكير في هذا الأمر المفاجئ مرة أخرى ، محاولًا البحث عن مخرج أخر ، وجذفت فيه ، قائلة :

\_ لم كل هذا القلق . البادي على وجهك ؟

نظر ( عصام ) إليها مليًا ، ثم قال :

 رفعت رأسها من فوق كتفه ، لتنظر إليه قائلة : د تعم يا حبيبي . ، نتزوج . ، السنا منجابين ؟

أحس انه لم يكن مستعدا لأمر كهذا أبدأ . عندما قرر المجيء الى هذا ، وحنى بعد أن أحبها .. إن فكر ة الزواج لم تخطر على باله من قبل ، بل لم تر اوده طوال حياته ..

ولكن مادام يحبها على هذا النحو ، وإلى الحد الذي جعله لا يطبق فكرة الابتعاد عنها ، ويشعر بالوحشة والاكتتاب ، لمجرد التقكير في أنه سيحرم من رويتها ، ومادامت فدصرحت له بحبها ، فالوضع الطبيعي إذن أن يتزوجها ،

وأخذ يفكر : فيم الخوف والرهبة إذن ، حينما نطقت يكلعة الزواج ١٠ إنه المستولية .. أن يكون مستولا ، عن زوجة ، ومنزل ، واولاد فيما بعد ..

لقد عاش طوال هيانه يقرر ما يراه ينفسه ، وعندما اختار العمل في السينما ، ورفض الاستفادة من شهادته الجامعية ، وتحقيق رغبة أبيه ،كان مسنولا عن نفسه . صحيح انه تم يحقق نجاحا يذكر ، بل قضى وقتا طويلا ، خاصة في الغترة الأخيرة ، مثقلا بالمتاعب المائية ، وغارقا في الديون ، إلا انه كان يتقبل حياته على هذا النحو ، وغير مستعد لتبديلها .

أما أن ركون مسنولا عن اخرين .. عن زوجة بحيها ، وعن منزل . وعن أولاد ، فهذا هو الأمر ، الذي كان يحاول إبعاده داما عن تفكيره ، لأنه كان يخاف من الفكرة ذاتها ..

ونظرت البه هي ، وقد ساور ها بعض القلق . فانله : - فيم كل هذا التفكير . . ألا تريدنا أن ننزوج ؟-

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

أدخر شينا ، ودون أن أبني لى مستقبلا حقيقيًا ، فكيف يعكنني أن أكون الزوج الذي تأملينه ؟

ابتسمت له قاتلة:

- أولا .. إننا لن نتزوج بين يوم وليلة كما تتصور .. ستكون هناك خطوبة أولا ، وثانياً ، إذا كنت تحبني حقّا ، فإنك ستتغير . كما تغيرت أنا ... ربما في الماضي لم يكن لليك هدف تعمل وتدخر من أجله ، أما الأن فقد أصبح لديك هذا الهدف .. أليس كذلك ؟ ووضعت بدها خلف عنقه مردفة :

.. سيصبح كل مناشخصنا أخر ، منذ هذه اللحظة .. تأكّد أن الحب يصنع المعجزات با (عصام ) .. لقد غير ني حبك ، وموف تتغير أنت أيضاً من أجلى .

ووخزته في عنقه بأظافرها ، قائلة :

- أليس من الغريب أن تفسد أسعد لحظة في حياتنا ، بتقكيرك القلق هذا ، وبمخاوف لا داعي لها ؟

وعادت بسمة السعادة تظلل شفتيه ، وهو يتأمّل وجهها بحنان ، قائلًا لنفسه :

من الحماقة أن أستسلم لمثل ذلك التردد . . وأن أقسد لحظة رائعة في حياتي كهذه ، في مخاوف لامبرر لها

كان واثقاً من أنه لم يحب إنسانة في حياته . كما أحب هذه الفتاة ، وكل خلجة من خلجات نفسه تؤكدله أن هذه حقيقة ، لم تعد محلا لشك .. لقد كان يشعر بالغيرة ، وهو يرى أولئك النجوم الكبار ، يؤدون تلك الأدوار ، التي تحتاج إلى قدرات معينة في التعبير عن أحاسيس الحديد ، وطالما تعنى أن تتاح له القرصة ، التعبير عن أحاسيس الحديد ، وطالما تعنى أن تتاح له القرصة ،

لكى يؤدى دورًا يعبر من خلاله عن مثل هذه الأحاسيس المقعمة بالعاطفة ، إذ كان واثقاً من تجاهه في أدانه ؛ لأنه عاطفى بطبيعته ، على الرغم من محاولته الدائمة لإخفاء ذلك ، حتى عن نفسه في بعض الأحيان ..

ولكنه في هذه اللحظة لا يؤدى دورُ استِمانيًا ، ولم يعد بحاجة ثمن يمنحه مثل هذا الدور ، فهو بعيش قصة حب حقيقية ، وأى ممثل ، مهما كانتُ براعته ، لن يمكنه أن يعبر عن إحساس كالذي يعيشه الآن ، وأية سعادة تصورها ، لن تشبه في شيء تلك السعادة التي غمرته ، حينما اعترفت له ( نسمة ) بحبها ، فكيف إذن يضيع مثل هذه السعادة من بين يديه ؟ ، وكيف يتخيل حياته ، إذا لم تكن هذه الفتاة تشاركه إياها ؟ . إنه يريدها شريكة لحياته ، ويجب أن يجاهد من أجل ذلك ، مهما كلقه الأمر ..

وقبلها في جبينها ، قانلًا :

ـ نعم یا حبیبتی .. سنتزوج ، وساعمل علی آن آکون الزوج الذی تفخرین به .

قالت وهي تبتعد عنه قليلا:

ـ سنعمل معا على تجاح حياتنا ، فلن أتركك تتحمل العبء وحدك .

ا عصام ا

ے ماڈا تعنین ؟

ايشىمت قائلة:

لقد فررت تمثيل ذلك الفيلم ، فنحن يحاجة الآن إلى المبلغ ،
 الذي سيدفعه لنا المنتج ، مقابل توقيع العقد .

جاءت هذه الكلمة لتوقظه من أحلامه الجميلة ، وتذكره بحقيقة الدور ، الذي جاء من أجله إلى هذا ..

لقد نجح إذن في تحقيق الهدف المطلوب منه ، ولكنه نجاح رخيص للغاية . تجاح لم يبتهج له ، بل أفسد عليه سعادته ، فهو لم يكن مدر كالمدى وضاعة الدور ، الذي جاء ليلعبه ، كما يدركه الأن .

وقال لها وقد قطب جبيته :

.. (نني لا أوافلك على هذا .

تطلعت إليه بدهشة ، قائلة :

- (عصام) إنك تجيرنى أحيانًا .. فمرة تحدَّرنى من الانبهار بعالم السينما ، ومن الانجذاب إلى بريقها ، ومرة ترى أن فى رفض التمثيل توعامن الحماقة ، وإضاعة لفرصة العمر ، هائنذا تعود لتقول أنك لا تو افقنى على تمثيل هذا الفيلم ، الذي يعرضونه على .. ألم تكن أنت الذي طلبت منى أن أعيد التفكير في الأمر الما مرتبعًا ، وهو يقول لا :

- نه .. نعم .. ولكنى أريد أن يأتى هذا من جانبك عن المناع ، وليس من أجل مشاركتي في أعباء مستقبلية ، المفروض أن أكون أنا المسنول الأول عنها .

(ئىنمة):

لقد أصبحت مستوليتنا نحن الإثنان ، منذ هذه اللحظة ، ثم
 أن هذا جزء من التمرد ، الذي أعلنته على كل شيء خضعت له من
 قبل .

اقترب منها ، ليضع يديه على كتفيها ، قائلًا .. وكأنه يحاول أن يبعد عن نفسه أية مستولية ، فيما يختص بهذا الأمر :

\*\*\*\*\*\*

\_ ولا أريد أبضا أن يكون قبولك لهذا العمل تحت تأثير عنادك مع تفسك .. يجب .. يجب أن تكوني مقتنعة تماما بممارسة هذا العمل .

ابسمت له . قائلة :

\_ ومن قال لك إننى غير مقتنعة ؟ إنه جلم أية فناه ، أن تكون نجمة سينمائية ، ولقد قلت لك أننى كنت أرغب في ذلك من قبل ، لولا رفض عمتى .

بدا (عصام) واقعا تحت تأثير الإحساس بالذنب ، وهو يقول :

ب لا أدرى .. ولكن من المستحسن أن نؤجل الحديث في هذا الموضوع الأن .

وفجاة لمحا شبحين قادمين ، وبالقدر الضنيل الذي منحتهما فهما غلالة الغروب الرمادية ، قبل أن تختفي مع سواد الليل ، تبين لهما أن هذين القادمين هما عمة ( نسمة ) ، ومعها ( رزق ) حارس المزرعة ، بيندقيته المدلاة أوق كتفه ، وصاحت العمة في صوت كالزنير ، قائلة لـ ( نسمة ) :

م هل وصلت بك الوقاحة أن تأتي لمقابلته ، في ذلك المكان ، وفي مثل هذه الساعة ؟

قَالَتُ لَهَا ( نُسِمة ) ، وهي تحاول أن تَقْسُر لَهَا :

نقد أردت أن أودعه قبل أن يرحل

أمسكت ذراعيها في عنف ، قاتلة :

\_ فليرحل إلى الجحيم .. ولكن أنت كيف تسمحين لنفسك أن تلتقى به ، بالقرب من غرفته ، في وقت كهذا .

ولكنه لم يتراجع أمام حنتها ، بل أزاح بندقية الرجل من أمامه ، وقد ازداد صوته ارتفاعاً ، قائلًا

\_ بل أنا أطلب منك أن أتزؤج ( نسمة ) .

تراجعت خطوتين إلى الورام ، وهي تنظر إليه في دهشة . قائلة وكأنها لم تستمع إليه جيداً ا

\_ ماذا قلت ؟

قال بثيات :

ـ قلت أريد الرواج من ( تسمة ) ، وهي تبادلنس نفس الرغبة .

ارتسمت على شفتيها ابتسامة ساخرة ، وهي تقول :

\_ هل تريد منى أن أزوجك ابنة أهي 1.. لابد أنك تهذى .. ولكن ( نمامة ) تدخّلت قائلة :

- لإيا عمتى .. إنه لا يهذى .. لقد اتفقدًا على الزواج . نظرت اليها بشراسة ، وهي تشير إلى (عصام) ، قائلة :

ـ تَتَرَوْجِي مِن هذا ؟!.. مِن ( كوميارس ) في السولما .. هل جننت ؟.. ألا تعرفين مِن هو والدك ، ومِن هو جدك ؟

قَالِتَ نَهَا ، وقد وجدت في نفسها الجرأة لتواجهها هذه المرة :

- لاأعرف سوى شيء واحد ، هو أنب ليس من حقك أن

تحرميني من معادتي ، مع الرجل الذي اختاره قلبي .

رفعت العمة يدها (لى أعلى ، لتهوى على صدغها بصفعة قوية ، وهمت بأن نهوى على وجهها بصفعة أخرى ، ولكن ( عصام ) أمسك رسفها في قوة ، قاللًا :

۔ هذا يكفي .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

قالت ( نسعة ) متألمة :

ـ عمتى .. اتركى دراعى .. إنك تؤلمينني .

ولكنها طَّلَت قابضة على ذراعها في انفعال ، وهي تردُّه ؛

\_ بل سأحطم عنقك ، جرّاء فعلتك هذه .

اقترب ملها (عصام) . فاثلا:

.. إنها لم تقعل شيئاً ، تستحق من أجله كل هذه الثورة

ولكن ( رزق ) اعترض طريقه ، مصوبًا إليه بندقيته ، وهو بقول في غلظة :

ل لاتتدخل أنت في هذا .

وتجولت إليه العمة ، وفي عينيها نظرة قاسية ، قائلة ،

\_ اصمت أنت ولا تنطق بكلمة .. كان من الخطا أن أدعك تقوم في مزرعتي ، قمنذ جنت وأنا لا أشعر بأى ارتباح نحوك .. خذ حقيبالك وارحل عن هنا ، ولا تدعني أراك بعد اليوم .

( عصام ):

ـ كنتر احلا على كل حال ، ولكن هناك شينا أريد أن أندنث به اليك أولا .

بقيت على القعالها ، قائلة :

\_ إننى غير مستعدة لسماع أي شيء ملك .

صاح فيها قائلًا:

- إنتى لا أعرف لماذا تتخذين هذا الموقف العداني منى ، مع أنى جنت إليك لتقديم يد المساعدة ٢

قالت مستمرة في حدثها :

\_ يد المساعدة ١٢ لقد جنت لتنصب شباكك حول ابنة شقيقي ؟

# ١٠ \_ حطّمت قلبي . .

ألقى (عصام) نظرة سريعة على ذلك المنزل الصغير ، المتوسط القدم ، ثم أسرع بصعود درجات السلم ، بعد أن ألقى نظرة أخرى على قصاصة الورق التي يحملها ، ليتأكد من العنوان ، وضغط على زر الهرس عند إحدى الشقق ، ثم وقف يتطلع إلى الباب بقلق ، وبعد قليل فتح الباب ، لتظهر من خلفه سيدة في الأربعينات من عمرها ، وقد أفرطت في استخدام الزينة ؛ لتبدو أصغر من عمرها ، وقد أفرطت في استخدام الزينة ؛ لتبدو أصغر من عمرها ، وتظرت إليه المرأة في فضول .

ے عل من خدمة ؟

سألها (عصام)

\_ أسف أن حضرت هكذا دون موعد ، ولكن هل الأنسة

( تسمة ) تقيم هنا ١

قالت بجمود:

\_ من أنت ؟

( عصام ):

\_أنا ( عصام ) .. ( عصام زهدی ) ..

و فجأة جاءت ( تممة ) من الداخل ، وهي مقطبة الجبين ، وقالت له :

- تغضل يا أستاذ ( عصام ) .

\* # # # \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

شعر ( رزق ) بالأسى من أجل الفتاة . فقال للعمة بصوت منخفض دون أن يحاول التدخل لمنع ( عصام ) هذه المرة :

- باست هانسم .. الأمسر لايستمسى كل هذا .. ما دامت الأغراض شريفة ، وماداميريد أن يتزوجها ، وفقالشريعة الله .

نزعت العمة رسفها من يد (عصام) في قوة ، قائلة للرجل وعيناها تطلقان شررًا :

م اصمت أنت أيها الوغد .. كوف تجرو على التحذث معى في الشان . . . .

نكس الرجل وجهه دون أن ينطق بكلمة . في حين تحولت العدة إلى ( عصام ) قائلة :

- أريد أن تفادر مزرعتي الأن .. في هذه اللحظة .

قَالَتُ لَهَا ( نسمة ) وهي تَدْرَفُ الدموع :

مسأر حل معه .. إننى لمنت قاصر أ .. ولن أسمح لك بالتحكم في حياتي بعد اليوم .

الدَّبُلُ ( عصام ) قائلًا للقناة في هدوء :

.. لايا ( نسمة ) .. ستهقين الآن ، فأنا لن أقبل أن تذهبي معى في ساعة مناخرة كهذه .

الم نظر إلى العمة أبي تحد ، قاللا :

- حسنا \_ سأرحل الأن، ولكن هذا لن يُغيّر من الأمر شيئا. فأنا و (نسمة) سنتزوج يموافقتك، أو دون موافقتك.

و انصرف دون أن يلي على شيء -

\* \* \*

\*\*\*\*

عنها ، وعندما طلبت منه معرفة عنوانك . أخبرنى أنك قلت له قبل سغرك أنك ستذهبين إلى خالتك في ( القاهرة ) ، وأرشدني الى العنوان .. إنني لم أكن أعرف هذا الرجل جيدا ، فهو رجل طبب للغاية ، ويحبك كابنته .

كانت تستمع منه إلى كل هذا ، دون أن يطرأ تغيير على ذلك القناع الجامد ، الذي رسمته على وجهها ، في حين استطرد هو ، قائلا :

- ( نسمة ) .. إننى أحبك بجنون ، ولن أسمح الأحد أن يبعدك عنى .. سأطلب يدك من خالتك ، ولنعلن خطبتنا الأسبوع القادم ، أو غداً لو وافلت .

قالت له بلهجة باردة :

- لا أعتقد أنه سيكون بيننا أي ارتباط ، سواء غذا - أو الأسيوع القادم ، أو بعد خمسين عاماً ، فأنا لا أريد الزواج منك .

جاء هذا الرد القاس ، لينبهه إلى ذلك التغيير الذي لم يلحظه منذ البداية ، نظر (ليها في ذهول ، قائلًا :

.. ( نمسة ) .. ماذا تقولين ؟ أنسيت اتفاقنا ، وذلك الحب الكبير الذي يجمع بيننا .. ما الذي ألمْ بك ؟

ولأول مرة خرجت عن جمودها ، لتواجهه بانفعال ، قائلة ؛ - إياك أن تتحدث عن الحب ، قمثلك لا يعرف ما هو الحب . اقترب منها قائلًا في حيرة :

\_(نسمة)\_\_

ولكنها ابتعدت عنه ، وهي تقاطعه قائلة :

- لقدر حلت عن مزرعة عمتى متسلحة يندبى لك .. قررت أن أن تحدى كل شيء من أجلك .. إذ لم أعد أتصور أن تكون لي حياة لا وجود لك فيها ..

\*\*\*\*\*\*

نظرت إليها السيدة بدهشة . قائلة : \_\_ أهذا هو ( عصام ) ، الذي .....

أجابتها بيرود :

ـ تعم ـ إنه هو .

أفسحت له السيدة الطريق ، فنخل قائلًا لها ، وعلى وجهه ابتسامة :

- لابد أنك خالة ( نسمة ) . أجابته دون أن تبادئه ابتسامته :

ــ تعم .

ثم تركته واقفاً في مدخل الردهة ، ودخلت إلى إحمدي المجرات ، وبدا أن (عصام) لم يتعظ من فرط سعادته بلقاء (نسمة ) ، ذلك الجمود المرتسم على وجهها ، وتلك الطريقة الجافة التي استُقبل بها ، فتطلع إليها في شوق ، قائلًا بهمس ،

- ( نسمة ) - حبيبتي .. كم أوحشتني ؟

قالت دون أن تبادئه مشاعره:

- تفضُّل في حجرة الضووف.

تبعها إلى الداخل ، وقد بقبت فرحته بلقائها طاغية ، على الالتفات إلى ذلك التغيير ، الذي طرأ عليها ، فتابع حديثه قائلا :

- لقد شعرت بوحدة لا تُختعل ، خلال الأسبوع الذي ابتعدت فيه عنك ، وفي النهاية قررت ألا أعبابشيء ، وأن أحسم الأمر مع عمتك ، فذهبت إلى المزرعة ، ولكنني كشفت أنك قد غادرتها منذ ثلاثة أبام ، وحاولت مقابلة عمتك ، ولكن عم ( رزق ) حال دون ذلك ، حتى لا تزيد الأمور سوءًا ، إذ كانت ثائرة تلغاية منذ رحيك

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

جنت إلى خالتى ، و أقنعتها بأن تستضيفنى لديها ، وكان أول شيء فكرت فيه هو أن أذهب إليك ، و أخبرك بأن رفض عمتى لن يحول دون تنفيذ ما عاهدتك عليه ، وعلى الرغم من كل المتاعب والظروف ، التي أحاطت بي ، كنت سعيدة .. سعيدة بتلك القوة ، وذلك الإصرار اللذين أيقظهما بداخلي حيك .. سعيدة لأنتي سأحقق الأمنية التي تمنيناها مفا ..

وذهبت إلى الأستوديو لأسأل عنك ، وهناك أخير وني أنك غير موجود ، وعندما هممت بمفادرة الأستوديو استوقفني أحدهم .. لقد كان من ضمن المجموعة التي جاءت لتصوير بعض المشاهد في المزرعة ، وعرفت فيما بعد أنه مدير الانتاج للقيلم الذي رشدوني له .

وحدجته بنظرة ثابتة ، قائلة :

- أتعرفه ياسيد (عصام) ؟

تقلصت عضلات وجهه ، وقد بدأ يقهم ، واستطردت قائلة ، استقبلتي الرجل بترحاب ، متسائلا عن سبب حضوري إلى الأستوديو ، وعندما أخبرته أنني قد جنت للبحث عنك ، ارتسمت على وجهه ابتسامة خبيثة ، قائلا بعبارة لم أفهم معناها ، وهي أنك « ماهر للغاية » وإن كنت قد فهمت معناها فيما بعد ، قالحق

بقال أنك كنت بالفعل ماهر اللغاية في خداعك لي . حاول أن يتحدث ولكنها قاطعته وهي مصر ة على تكملة قصتها حتى النهاية ، قائلة :

الرجوع اليك أولا .. وأخيرته أننا في حكم المخطوبين ، و لابد أن يتم هذا الأمر بالاتفاق بيننا ، وكم كانت دهشتى عندما قال لى : « ولكننا متفقون على كل شيء » .. وسألته عن المعنى الذي يقصده من هذه العبارة ، فأخبرني بالقصة كلها ، وعن السر الحقيقي وراء حضورك إلى المزرعة ، ومبلغ الثلاثة الاف جنبه ، وخطة الإيقاع بقلب القتاة الساذجة ، التي هي أنا .. لم اصدق ما قاله في البداية ، ولكن عندما ذهبت معه إلى مكتب ذلك المنتج ، وأعاد على قصة ذلك الاتفاق ، الذي عقدو ه معك ، تبذت ولى الحقيقة واضحة، وأدركت أي إنسان مخادع أنت .. للمد خدعتني .. خدعتني باسم الحب ، من أجل أن تثال ثلك الألاف الثلاثة ، لكي تصلح بها أحوالك المادية المضطربة ، ومن أجل وعدهم لك بالحصول على أدوار أفضل ، وكنت مستودًا لأن تستمر في خدعتك حتى النهاية ، حتى لو اضطرك الأمر لشراء دبلتي خطوبة .

وألمته نظرة الاحتقار البادية على وجهها ، فقال لها دافعًا الاتهام عن نفسه :

- لا .. لا يا ( نصمة ) .. (ننى أريد أن أنزوجك ؛ لأننى أحبك بالفعل .. أنت أول إنسانة تتحرك لها مشاعرى ، وأحس بحاجتى الحقيقية (ليها .. إن كل ما قصوه عليلا، صحيح .. ولكن هذا كان في البداية فقط .. لقد كنت مقلسا تماما ، ومثقلا بالديون ، عندما قدموا لى هذا العرض ، ووعدوني بالعساعدة في عملسي ، ولحاجتي إلى النقود والمساعدة قبلت عرضهم ، وجنت لأمثل عليك دور الحب ، ثم التأثير عليك نتوقعي على الفيلسم ، عليك دور الحب ، ثم التأثير عليك نتوقعي على الفيلسم ،

استمرت في سخريتها ، قائلة ؛

- هذا يظهر مدى براعتك في أدانك لدورك ، فأنت بذلك أردت أن تنفى عن نفسك أية شبهة ، وأن تجعلني أبدو وكأنني أنا التي قمت بالاختيار في النهاية .

صرخ فيها فاللاء

ـ هذا لين صحيحا ،

ابتسمت في عصبية ، قائلة :

.. إذن ما هو الصحيح ؛ هل كان الأمر صحوة ضمير مؤفتة ؟ هزرأسه في ألم ، قائلًا ؛

. ( نسمة ) . أننى أحبك . أرجوك صدقيني . إننى لا أريد هذه النقود . لا أريد أحذا سواك .

قالت في استخفاف :

\_ بل الدهب لتأخذها ، فأنت تستحقها ، ولا داعى لتعثيل دور الشهامة والحب معى ، فأنت هذه المرة غير مقنع في أدانك لدورك ، أبها الممثل الموهوب .

استمر في رجانه ، قاللًا :

- أرجوك يا ( نسمة ) ، لا تضيعي حينا .

ولكنها قالت له ، وقد حرصت على أن تبقى متماسكة ؛

\_ أرجوك أنت .. تفضل الآن ... ستحضر سيارة الأستوديو لتأخذني غذا، وأنا بحاجة لبعض الوقت لقراءة السيناريو .

تظر إليها قائلًا ، وفي عينيه نداء :

\_ ( نسمة ) .

و فَي تلك اللَّحظة تدخلت خالتها ، التي كانت تنصت إلى حديثهما قائلة :

\*\*\*\*\*\*

ولكن ما حدث بعد ذلك كان مختلفاً .. نقد تحوّل التمثيل إلى حقيقة .. ووجدت نفسى أنجرف إلى عاطفة حب قوية تجاهك بالفعل ...

إن كل كلمة قلتها لك في تلك الليلة التي تصارحنا فيها بحينا ، وتعاهدنا على الارتباط ، كانت حقيقية ، وصادرة من قلبي .. صدقيني ..

قَالَ ذَلِكَ بِتُوسِلُ وهِ يَمْسَكَ بِدِهَا ، لَكُنَهَا انْتَرَعَتَ بِدِهَا مِنْ يِدِهِ في انفعال ، قائلة :

- لو كان هذا صحيفا .. ثماذا لم تخبرنى؟ ، لماذا لم تطلعنى، على الخطة التي اشتركت فيها مع هذين الرجلين، لخداعي باسم الحب، ؟

( عصام ) :

كنت أخشى ألا تتفهمي الأمر ، وأن تميني الظن بحبى لك ،
 وكنت عازماً على أن أخبرك بكل شيء في الوقت المناسب .
 وتطلعت إليه في معذرية ، قائلة :

- الوقت المناسب ١٤. ومنى كان سيأتى هذا الوقت المناسب في تقديرك .. بعد أن أوقع العقد وتقيض عمولتك ..

اطمئن يا حضرة الممثل البارع .. لقد وقعت لهم العقد .. والمبلغ الذي حددوه لك موجود هناك في انتظارك .

قال لها و عصام ) بأمي ا

- أرجوك يا ( نمسمة ) لا تسينى الظن بي على هذا النحو .. تذكرى أنني طلبت منك ألا تتسر عي في التوقيع على هذا العقد .. وأن تعيدي التفكير في الأمر .

### ١١ ـ جراح الماضي ..

هتف المخرج، قائلًا:

\_ ( ستوپ ) .

ثم اقترب من ( نسمة )، قائلا :

م عظیم .. لقد جاء المشهد على النحو الذي أريده تمامًا .. إنك تتقدمين سريعاً با ( تسمة ) .. وسوف بكون لك مستقبل كبير في السينما .

ابتسمت (نسمة) وهي تشعر بالبهجية، من جراء هذا التقدير، في حين فرك (نيازي صابق) منتج الفيلم بديه ارتباحاً وجزلا، ودنا منها قبل بخولها إلى غرفتها، قائلًا ومشجّعًا:

- ألم أقل لك أنه سيكون لك شأن كبير في عالم السينما .. إن مجرجاً عبقريًا مثل ( عز الدين صبرى ) ، عندما يقول لك : إن المستقبل مفتوح أسامك ، فهذا يعنى أنه واثق من قدراتك كممثلة .

\_ قالت وابتسامة ساخرة تتراقص على شفتيها:

\_ أعتقد أنك الأن مطمئنا على تقودك .

ضحك لتعليقها ضحكات لامعني لها ، ولكنها سرعسان ما سألته قائلة :

ـ بالمناسبة .. هل حصل ذلك الشخص .. أعنى (عصام) .. على العبلغ الذي وعدته به ؟

\*\*\*\*\*

- ألم تسمع ما قالته لك أبها السيد ؟ لقد اثنتهي الأمر ، وهي لا تريد أن تراك بعد الآن .

ظل ينظر البها، دون ان ينحرك من مكانه، وكانه لم يستمع إلى ما قالته خالتها ، التي أز احته بيدها مستطردة :

- وأنا أيضا لا أريد أن أراك بعد اليوم في شقتي - تقضل .

غادر ( عصام) الشقة صامنا، وقد عصفت به حالة من الحزن والاكتناب ، حتى بدا مترنحا ، وهو يهبط درجات السلم ، في حين اندفعت ( نسمة ) بعد أن أغلق الباب خلفه ، لتلقى بنفسها على المقعد المجاور ، وقد انخرطت في بكاء حار ، واقتربت خالتها لتجلس على مسند المقعد ، وهي تلف ذراعيها حول كتفي ( نسمة ) قائلة :

- لماذا البكاء الآن يا حبيبتى ؟ إن شخصاً كهذا لا يستحق أن تبكى من أجله ؟

استمرت ( نسمة ) في نحيبها ، وقد بلكت الدموع ثيابها، دون أن تقوى على السيطرة على نفسها ، على الرغم من محاولات خالتها ، وأخذت تضرب بيدها على المسند الأخر للمقعد ، في انفعال بالغ ، وهي تردّد قائلة ؛

\_ مخادع .. مخادع .

ثم أردفت من خلال دموعها ، قائلة :

\_ لقد حطم قلبي .. حطمه تعامأ .

\* \* \*

أجابها قائلًا:

\_ ذلك الرجل غريب حقا .. نقد جاء إلى مكتبى منذ عدة أيام ، وأعلن رفضه التام للحصول على المبلغ ، الذي مبيق أن اتفقت معه عليه ، وقال إنه متنازل عنه ، وعن أي شيء اخر بخصوص هذا الإثقاق .

بدا بعض الاهتمام على وجهها، وهي تقول: شيء غريب حقًا .. ألم يكن له دور ثانوى في هذا القيلم ، الذي

ردُ عليها قائلًا:

- لقد رقض القوام بالدور أيضنا ، مما اضطرنا إلى الاستعانة يكوميارس اخر .

وفي تلك اللحظة حضر بطل القبلم ( وحيد حمدي ) قائلًا للمنتج :

 ( نیازی ) بك .. هل سمع لی بحدیث قصیر مع الاسة ( نسمة ) ؟

قال له المنتج مرحيا ، وهو يتأهب للانصراف :

- بالطبع .. بالطبع .. تغضل .

وأمسك ( وحيد ) بمرِّفقها ، وكأنه صديق قديم ، لينتحى بها جانبًا ، وهو يقول :

- برافو یا ( نسمة ) ... کنت ممتازة .

قالت بارتباك :

۔ أشكرك يا أستاذ ( وحيد ) .

( وحيد ):

الليلة .. سأجعلك تقضين سهرة رانعة أن تنسيها . قالت متلعثمة :

 أشكرك با أستاذ ( وحيد ) .. ولكن .. ولكنى لا أستطيع السهر بالقارج .

- لا .. إنني لا أجاملك .. لقد مر عليك أسبوعان الآن ، ونحن

- وتقدير أمنى لموهبتك هذه ، فإننى أدعوك للعشاء معى هذه

نعمل مغا ، وأستطيع بحكم خبرتي أن أؤكد لك أنك مو هوية بالقعل.

لم تدر ماذا تقول ، استطرد هو قائلا :

قال لها بالحاح :

 انك فناتبة الآن يا ( نسمة ) ، والقنائبة يجب أن تعتباد السهرات والعلاقات الاجتماعية والحقلات .. يجب أن تنس تماماً ( نميمة ) القديمة ، وتعرفي ألك مقبلة الآن على مرحلة جديدة في حياتك .

سألته بدهشة ، وكأنها تستكشف عالمًا جديدًا ومجهولًا بالنسبة لها :

\_ وهل هذاك ارتباط بين السهرات والحفلات ، وبين عملى كلتانة ٢

: ( Seage)

.. بالطبع .. إن جزءًا من هذه السهرات للترويح عن النفس ، بعد مناعب يوم مر هق أمام الكاميرات ، أما الجزء الأكبر منها ، فهو للدعاية وتقديم نفسك للمجتمع ، والعاملين في الصقل السينماني، خاصة نوجه جديد مثلك.

قَالَتُ وهِي تَشْعَرُ بِعَدُم تَقَيِّلُهِمَا لَذَّلِكُ النَّوعِ ، مِنْ العَلاقَــةُ الإجتماعية:

أعانتها في ترتيب ثبابها ، قائلة :

\_ إننى أعرف جيداً أن الذين يعملون في السينما لا يتقيدون بمواعيد محدودة .. هل أعد لك الغداء ؟

قالت ( نسمة ) ، وهي تسترخي فوق الأربكة ، التي تتوسط الردهة :

\_ نقد تناولت بعض السندوتشات في الاستوديو .

وصمتت برهة قصيرة ، ثم قالت ؛

ـ هل تعرفين ان الممثل المشهور ( وحيد حمدى ) قدو چه إلى دعوة ، لتناول العشاء و السهر معه ا

هنفت خالتها غير مصدقة .

- ( وحيد حمدي ) تقسه .

وحدجتُها ( نسمة ) بنظراتها ، قائلة :

- هل ترين أن أقبل دعوته ؟

قالت لها خالتها ، وكأنها تمنتفرب توجيه مثل هذا السؤال : - بالطبع .. أية فتاة تتمني لو حظيت بلقاء قصير مع ( وحيد حمدى ) ، واختياره لك للسهر معه ، يعنى أنك فتاة محظوظة .

مطت ( نسمة ) شلنيها ، قائلة :

ے علی ہذا ہو رأیك ؟

تظرت إليها خالتها بدهشة ، قائلة :

- وهل بحتاج إلى رأيى ؟ - ان رأيى هو أن تنحازى إلى ما فيه مصلحتك ... إنك مقبلة على عالم جديد .. ستقدم لك دعوات إلى سهر ات وحفلات خاصة ، بعد أن تصبحى نجمة معروفة ومسهورة، ويجب ان تهيمي نفسك لذلك.

\*\*\*\*\*\*\*

- أعتقد أننى لن أكون قادرة على مجاراة هذا المناخ ، فأنا لا أميل الممهرات ، ولا أعرف كيف أتعامل مع تلك الحفلات ، التي تكنظ بعشرات المدعوين .

عاد لإلحاحه ، قائلا :

بجب أن تعتادى ثلك ، فهذا هو طريقك نحو النجومية .
 قالت في حيرة :

- كنت أظن أن أداء المنان وقدراته ، هي التي تصنع منه نومًا .

قال ساخرا :

من الحماقة أن تتصورى ذلك ، فقدرات الفنان وحدها ، دون دعاية وعلاقات اجتماعية متميزة ، تجعل نجمه بأقل سريعاً ..

ألت ما زلت حديثة العهد على الوسط السينمانى ، وهناك أشياء كثيرة تجهلينها .. تأكدى أننى سأكون لك صديق مخلص ، وسوف أساعدك لكى تصبحى تجمة كبيرة من نجوم السينما ، لا تقل بأى حال من الأحوال عن واحدة مثل ( نادية فوزى ) ... وهذا وعد :

\* \* \*

استقبلتها خالتها مرحبه ، وهي تقول :

- كيف كان يومك يا (نسمة ) ؟ أهم راضون عنك ؟ أعنى المخرج والمنتج وأولنك العاملون معك في الغيلم ؟

قَالَتَ لَهَا ( نَسِمَةً ) ، وهي تَبدَل ثَيَابِهَا :

- إنك حتى لم تحاولي أن تسأليني عن سبب تأخرى كل هذا الوقت .

\_ لقد أخبرني المنتج أن (عصام) رأمض المبلغ ، الذي عرضوه عليه من قبل .. ألا يعني هذا ...

ارتسمت معالم القلق سريعاً على وجه خالتها ، وقد خشيت أن يكون ذلك مقدمة لتقارب جديد بينها وبين الشاب الذي أحيته ، يما يعنيه ذلك من تقلص نفوذها عليها ، وازدياد تأثيره من ناحية أخرى ، فقالت لها مقاطعة :

به ما الذي يعتبه ٢ لقد وجد أن ميلغ الثلاثة آلاف جنبه صغيراً بالنسبة له ، بعد أن نجح في لعبته معك ، فأراد أن يحصل على القليمة الكبرى .

وكرّرت ( نسمة ) ما قائلته خالتها ، قائلة :

\_ الغنيمة الكبرى ١٢. ماذا تعنين ٢

قالت لها بأسلوب ينطوى على شيء من الدهاء :

\_ لقد رأى أن تعبته قد أدت إلى أن تكونى بطلة سينمائية ، ينتظرك مستقبل عريض ، فأراد أن يستمر في تعبته حتى النهاية ..

يظهر أمامك بمظهر النادم على ما فعله معك ، ويقدم الإثبات على ذلك ، برفضه المبلغ الذي عرضوه عليه ، مدللًا على حبه لك ، وشيئًا فشيئًا يعاود الحديث عن الحب والمشاعر الصادقة مرة أخرى ، حتى تصدفيه ، وتواقلي على الزواج منه ، وعند ذلك يكون قد نال الدجاجة التي سكبيض ذهبًا .. هل عرفت لماذا رفض الثلاثة آلاف جنيه ؟ وهرت ( نسمة ) رأسها رفضًا ، وهي تقول :

\_ لا .. لا يمكن أن يكون ( عصام ) على هذه الصورة .

قالت ( نسمة ) بلا مبالاة : - هذا نفس ما قاله لي ( وحيد حمدي ) .

(خالتها):

ـ وهذا هو عين الصواب .

ثم همست وفي عينيها نظرة جشع . قائلة :

- وطبعاً لن تنسى خالتك ، عندما تجرى في يدك النقود ، وتصبحين نجمة شهيرة ..

إنك بالطبع لن تستمسرى في الإقامسة ، في ذلك المنسزل المنواضع ، في المستقبل ، وستتنقلين إلى شقة فاخرة في المنواضع ، في المستقبل ، وستتنقلين إلى شقة فاخرة في الزمالك ) أو ( المهندسين ) ، وربعا انتقلت إلى الإقامة في الفيلا .. ولن تتركين خالتك العسكينة في هذا الجحر ، تعانى الفقر ، اعتمادًا على الجنيهات القليلة التي أحصل عليها ، من معاش زوجي المتوفى .. إنني مستعدة للانتقال معك إلى أي مكان تذهبين إليه ، وتأكدي أنني سأقوم على رعابتك وخدمتك ، مكان تذهبين إليه ، وتأكدي أنني سأقوم على رعابتك وخدمتك ، بكل حب وإخلاص ، فأنت ابنة الفقيدة الغالبة .

وأعقبت ذلك باصطناع بعض البكاء ، تأثرا بذكرى أختها الراحلة ، وقالت لها ( نسمة ) ، دون أن بيدو عليها أنها قد تأثرت ببكانها الزالف .

- حسنا .. اطمئني سنكونين معي جيثما أذهب.

و على القور تبدئت ملامح الخالة ، قايتسمت وهي تُقيُل ابنة أختها ، قائلة :

- لا يحرمني الله منك يا بنيتي . صمنت ( نسمة ) برهة ، ثم قالت :

(ئسمة ):

ما الذي سمعته ٢

( العمة ):

- هل وافقت على تمثيل ذلك القيلم ؟

تكست ( نسمة ) رأسها ، كما لو كانت قد ارتكبت دُنيًا ، قائلة بصوت خفيض :

۔ تعم ،

وازدادت ثورة العمة ، وهي تقول ،

- وكيف تقدمين على ذلك ؟ ألا تدرين أية إساءة تلحقينها بنا وينفسك ؟

تنخَّلت خالتها ، قائلة ﴿

- إنها حرَّة ، وليس في عملها بالسينما ما يلحق بنا الإساعة ، تحوُلت (ليها العمة في شراسة ، قائلة :

- بل إنها لرست حرة .. ولا تتحدثي إلا على نفسك ، فأنت آخر من له حق التنخل في أمر كهذا .. إذ أن أمثالك تتساوى الأوضاع بالنسبة لهم .

انقطت الخالة بدورها ، قائلة :

\_ كيف تعديثينني على هذا النصو ٢٠. هل جنت لاهانتي في

صرخت ( نسمة ) ، قائلة :

ے کفی ۔

ثم خفضت من صوتها ، محاولة أن تبدو هابنة ، وهي تقول لعمتها :

\*\*\*\*\*\*\*

نهِهما خالتها ، قائلة :

ـ أما زلت تدافعين عنه ؟ هل نسيت سريعاً خبيعته لك ا

صمئت (نسمة) وقد تتازعتها مشاعر شتى ، فجزء منها كان يرفضه وينقم عليه ، وجزء آخر كان يدعوها إلى الصفح عنه ، والارتماء بين ذراعيه .. لقد كان باقياً في قلبها يكل ما يسببه لها من جراح .

و فجأة توالي رنين جرس الباب الخارجي على نحو مزعج ،

فقالت الخالة وهي تتجه لفتح الباب:

- من الذي بأتى إلينا في هذه الساعة ؟ ولماذا يضع يده على الجرس بهذه الطريقة المزعجة ؟

و فتحت الباب قائلة :

- ( درية ) هاتم .

واندفعت عمة ( نسمة ) إلى المداخل ، دون انتظارا لإذن ، وهي بادية الاتفعال ، قائلة :

> ـ أين ( نسعة ) ؟ ـ

واضطرت ( نسمة ) حيثما رأتها ، قائلة :

۔ عمتی ۲

صاحت فيها ، قائلة :

ـ ما الذي تقعليته هنا ؟

أجابتها قائلة 🚯

- إننى أقيم مع خالتي .

قالت لها العمة وهي ثانرة ؛

\_ خل ما سمعته حقيقي ؟

- إن كل ما تعرفينه عن أمك هي أنها قد تُوفيت . في البلدة التي نقيع بها ، ودفنت هند و أنت صغيرة . لا يتجاوز عمرك الثلاثة اعوام . أما ما لا تعرفينه .. صرخت فيها الخالة متوسلة : ما اصعنى .. أرجوك ..

وكالما زادها هذا التوسل تحديا ، فاستطريت قائلة : - ما لا تعرفينه هي أنها كانت راقصة . ارتفع حاجب ( نسمة ) في دهشة ، مرذدة : - راقصة "لسامي أنا راقصة ؟!

قالت لها العمة في نشف : - تعم .. راقصة متخصصة في إحياء الأفراح ، وقد تزوجها ابوك ، بعد أن أغربه ، و سقط في حيالها ، عندما كان يتردد على ( القاهرة ) . فاحتفظ بهذا الزواج سرا . خوفا من جدك ، وعندما توفي جدك صارحني بالحقيقة ، وتوسل إلى أن أصفح عنه ، بعد أن أفهمني أنها قد اعتراث الرقص ، بعدر واجه منها ، وتحولت إلى إنسانة أخرى ، وطلب منى أن تأثي للحياة معنا في المزرعة ، وعلى الرغم من اعتراضي على الأمر ، ورقضي المطلق له في البداية . [لا أنتى رضفت في النهاية للأمر الواقع ، خاصة بعد أن جنت الت للحياة .. لم أرد لك أن تعيشي بعيداً عن أبيك ، فو افقت على أن يأتي بكما إلى المزرعة ، بشرط أن تخفي حقيقة عملها تماما عن أهالي البندة ، وأن أتولى أنا بنفسي تربيتك ، كما طلبت أن تكظع صلتها تماما بأهلها ، وبكل من كانت له علاقة سابقة بها ، ولكن الأفعى تحن إلى الجحور .. فلم تقنع أمك بالقرصة التي منحها لها الله للتوية ، بل مرعان ما هريت من المزرعة ،

[ م ٨ - زدور - ستقى ل قلى (م1) ]

- عستى .. أرجوك دعينى أحيا حياتى بالطريقة التى تحلو لى .. (ننى لا أريد أن أغضبك ، ولكنى لن أتراجع عن الطريق التى الخذته لنفسى .

احتثاث العمة ، قائلة :

- بل ستعودين معى إلى المزرعة ، وأن أسمح لفتاة مثلك ، هى ابنة أخى ، أن تتصرف بالطريقة التي تحلو نها كما تقولين ، حتى لو اضطررت إلى أن أجذبك من شعرك جذبًا إلى الخارج . از داد انقعال خالتها بدورها ، وهي تقول :

- تجذبين شعر من ٢. وهل تعتقدين أننى سأسمح لك بهذا .. لا تنس أنها ابنة شقوقتى ، كما هى ابنة شقوقك ، ولن أدعك تفرضين عليها سطوتك مرة أخرى .

قالت العمة متهدُّمة :

- شقيقتك ؟!. هل تريدين أن أروى لها حقيقة شقيقتك ؟ وارتسم الذعر على وجه الخالة ، وهي تقول :

ب اصمتی .

قالت العمة متجدية :

لماذا ١٠. من الأفضل نها أن تعرف الحقيقة ، ما دامت تريد
 أن تصلك نفس الطريق .

اندهشت ( نسمة ) لهذا الحديث القامض ، وما أحدثه من أثر على وجه خالتها ، فنظرت إلى عمتها ، قائلة :

- ما هي الحقيقة التي تعرفينها عن أمي ؟

وظلت أمارات التحذى مرتميمة على وجه العمة ، وقد تحولت اليها :

بعد عام واحد من إقامتها بها ، ومنافرت بجواز سفر مزيف إلى الخارج ، لتزاول مهنتها في أحد الملاهي الليلية ، بعد أن اتفى معها أحد الأشخاص على ذلك ، ولم يشأ أبوك أن يثير فضيحة من أجلك ، فطلقها سرًا . ويأتي انتقام الله سريعا ، على إثر إصابتها في حادث سيارة بالخارج ، فارقت بعده الحياة .. ومن أجلك أيضاً تسلم أبوك الجنة ، ودفتها في مقابر العائنة ، بعد أن زعم لأهالي البلدة أن الحادثة التي تعرضت لها ، كانت في أثناء رحلة علاج لها بالخارج ..

و هكذا أخفينا القضيحة ، وتشأت لا تعرفين سوى أن أمككانت سيدة فاضلة ، تحظى بكل احترام وتقدير ، وهذا يفسر لك سرقسوتى ، وتشددى في تربيتك ، حتى لا تنشنى على شاكلتها ، ثم تأتين أنت لتفسدى كل ذلك ، وتهربين من العزرعة ، لتكررى القصة مرة أخرى .

انهارت الخالة على إثر انتهاء العمة من روابتها ، وهي تبكي بدموع حقيقية ، قائلة :

معليك .. لمباذا أخيرتها بذلك ؟ لماذا تجذبين هذه الذكرى الأليمة ؟

تهالكت (نسمة ) فوق أحد المقاعد ، وقد تحجرت الدموع في عينيها ، وهي نهز رأسها مرددة :

> . غير معقول .. غير معقول . اقتريت منها عمنها ، فائلة :

- بلُ هذه هي الحقيقة .. والأن ستعودين معى . اندفعت خالتها لتقصل بينها وبين ( نسمة ) . قائلة : - لا . لن تعود معك .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

ثم قالت لـ ( نسمة ) وهى تحدج العمة بنظرة نارية :

- ان ما لم تقله لله هذه المرأة ، هو ان السبب الحقيقى فى
هر وب امك من مزرعتها ، وعودتها تلرقص ، هو ما ألحقته بها
من ذل واذى ، الها لم تغفر لها أبدا انها قد تزوجت من أبيك ،
وظلت تعايرها بماضيها وعملها السابق .

لم تكتفى بأنها حوائها ألى خادمة . تنوء بعبء المنزل كله . كانما تنتقم منها ، بل لم تدع غرصة واحدة إلا وذكر تها بانها الراقصة . التي نالت شرفا لا تستحقه ، بزواجها من أبيك . .

وكان والدك رجلا ضعيفا مترددا . لايفوى على التصدى لقسوة عملك .. بل احيانا كان ينظر إلى أمك في صمت وعيناه تنطقان بشعور د بالخزى منها ، ولكونها زوجة له وام لابنته

هل تعرفين الآن لماذا هربت أمك من المزرعة ٢ ولماذا عادت إلى الرقص ٢. العمل الوحيد الذي كانت تجيده ، وتحصل منه على قوتها .

التحيث (السلمة ) مرددة

۔ یا حیریتی یا آمی

قالت لها عمتها . وهي تصاول أن تمتص منها شعور ها بالعطف نحو أمها :

- لا تصدقیها .. إنها ترید ان تبقیك هذا لتستغلك .. عودی معی یا ( تسمة ) إلى المزرعة .

هَرْتُ ( نسمة ) راسها بإصرار ، وهي تقول بنجد :

# ١٢ ـ محاولة أخيرة..

جلست ( نسمة ) أمام المرأة ، في غرفتها بالاستوديو ، وقد أ أسلمت وجهها لـ ( الماكيير ) ، الذي أخذ يضيف بعض الرئوش أ- ( مكياجها ) ، وسمعت طرفات خفيفة على باب غرفتها، فنادت قائلة ؛

\_ الخل .

ومر عان ما تقصلت ملامحها ، واعتراها الاضطراب ، على نحو أثار دهشة ( الماكيير ) حيثما رأت وجه ( عصام ) في المرآة ، وقال لها ( عصام ) بصوت هادئ الذبرات :

هل مكننى أن أتحدث معك قليلًا وحدثا ؟

قالت له، وهي تحاول أن تقاوم ما اعتراها من اضطراب ، ومنظاهر ة بالصلابة ؛

۔ لدی تصویر بعد ربع ساعة ،

: ( abuse )

لن اخذ من وقتك أكثر من خمس دقائق.

صمنت قليلا، ثم نظرت إلى (الماكيير)، وهي تومى له، لكى يغادر الغرفة، وبعد اتصراف الرجل، بقيت جالسة في مكانها. دون أن تدير ظهرها له (عصام)، مكتفية بالنظر إليه في المراة، في حين اقترب هو ليقف إلى جوارها، قائلا:

- مسمعت أنك تتقدمين سريعا في عملك .

\* \* \* \* \* \* / / / \* \* \* \* \*

حطمت أمى ، والتي استولت على من بين أحضائها .. بن أعود لتسلطك واستيدادك ، الذي لم أكر هك يوماً من أجله ، قدر كر اهيتي لك الآن ، بعد أن عرفت مدى قسوتك وطغيانك .

تصلب وجه العدة . وهي تقول :

معمد أنك لا تنتمين إلى الآن ... وأن يكون لك أي حق في المزرعة من بعدي .

صرحت فيها ( نسعة إ بانفعال، قائلة :

ـ وأنا لا أريدك ولا أريد مزرعتك

غادرت العمة العكان ، وصفقت الباب خلفها في عنف ... باب الرحمة ..



米醫 \* 米 图 \* 米 111 \* ※ \* \* \* \*

فقد أدركت من خلال اللقاءات ، التي جمعت بينها وبين وحيد حمدي ) ، خاصة في الآونة الأخيرة ، أنه يحوم حولها كانثعلب الماكر ، وأنه يبحث عن فرصة لاقتناصها ، وخلال الأسابيع الأخيرة \_ أدركت جيداً الفارق الشاسع بين شخصية ( وحيد حمدي ) على الشاشة ، وشخصيته العابئة ، التي ثبلغ مداها ، وتكشف عن نفسها ، خاصة في اللحظات التي يفرط فيها في الشراب ، في أثناء الحقلات التي ارتاداها معا ، ولكنها لم تعد تلك الفتاة المائجة ، التي يسهل جنبها إلى وضع ترفضه ، وكانت تعرف جيدا كيف تجعل شخصا مثل ( وحيد حمدي ) واقفا ، لدى حدود لا تسمع له باجتيازها ، ومع ذلك فقد تعدت إغاظته ، فائلة :

لا تحاول أن تشغل نفسك بنصائح كهذه مرة أخرى ، وكن مطمئنا ، فقد استو عبت الدرس جبدا ، خاصة بعد أن تلقبته على بد أستاذ مثلك .

( عصام ):

- أَلَنْ تُعَفِّرِي لِي مَا حَدِثُ أَبِذَا ؟

رنت قائلة ، وفي عينيها نظرة اتهام :

ب أيدا ،

(عصام):

- كيف يمكننى أن أجعلك تصدقين أننى أحببتك ؟.. إذا كنت قد أخطأت فى حقك فى البداية ، فتأكدى أننى دفعت الثمن غاليا .. دفعته من عذاب ضميرى وعذاب قلبى الذى أحبك ، وما زال يحبك .. ( نسمة ) .. كيف أمكن أن تقسى على حبنا كل هذه بحبك .. ( نسمة ) .. كيف أمكن أن تقسى على حبنا كل هذه

قالت دون أن تنظر إليه :

.. هل جنت لتهننني على ذلك

: { abos }

- بل لأبدى لك النصيحة ، باعتبارى المستول عن دفعك إلى هذا العمل .

قالت متهكمة:

ـ تبدي لي النصيحة ؟!

ز عصام ):

- نعم .. فقد سمعت أنك تخرجين كثيراً مع (وحيد حمدى ] . وتقضين وقتك في سهرات وحفلات ، تمتذ إلى مطلع الفجر . فالت وفي صوتها شيء من القسوة ؛

\_ أعتقد أن هذا أمر يخصني وحدى ، ولا يحق لك أن تتدخّل فه .

( عصام ):

- ولبكنك لا تعرفين من هو (وحيد حمدى) .. إن النجم (الجنتامان) المثالى ، الذي تربته على الشاشة ، مختلف تمامًا في حياته الخاصة ، فهو معروف بعلاقاته النسانية المتعددة ، وينصب شباكه حول الباحثات عن الشهرة ، وعلى من يعملن حديثًا في الحقل السينعاني ، لذا أردت أن أحذرك منه .

ابتسمت بسخرية ، قائلة :

.. أنت ؟!.. أظن أنك أخر من يحذر من نصب الشباك ، ويُبدى النصيحة بشأن المخادعين ،

كانت (نسمة) تعرف جيداً أن تصيحته لها حقيقية ومخلصة ،

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أين أحلام الحب من أجلام النجومية وأطماع الثراء ٢.. لقد ضاعت البراءة ، وضاعت معها القتاة التي عرفها وأحبها .

#### وقال للقسه:

- ربما كنت مسنولا عن الدفع بها إلى هذا الطريق ، الذي غير من معالمها ، ولكنها هي التي اختارت أن تسير فيه حتى النهاية . وأدار لهاظهره ، وهو يهم بالاتصراف ، لكنها استوقفته قائلة على نحو مهين :

ـ بمكنني أن أوصى بك الأستاذ ( عز الدين ) ، ليضعك في دور لا بأس به ، في القيام .

ابتسم قاللًا بسخرية مريرة:

\_ إذن فقد أصبح لك تقودت في الحقل السيتماني

قابلت سخريته بسخرية مماثلة:

\_ وأعتقد أنك ترغب في استخدامه .

وقال لها في إباء :

\_ أعتقد أننى لن أكون بحاجة إلى استخدامه مطلقا ، فقد اعتزلت العمل السينماني ، ولم تعد الكاميرات والاستوديوهات تثير في نقسي سوى الغثيان .

وعلى الرغم من أن ما قاله قد فاجأها ، (لا أنها تهكمت قائلة : - حقًّا وأين بريق الشهرة والنجومية ، الذي كان بداعيك من قبل ، وحلمت حول الحصول على فرصة تقفز بك إلى الصفوف الأمامية !

قال لها ينفس الإياء:

\*\*\*\*\*\*

المقسوة ؟.. إماذا لانتهاوز ما حدث ، وقد كان بينتا كل هذا الحب ٢ إن الحب يحمل في طياته التسامح والغفران .

قالت وهي تحاول الاحتفاظ بجمودها وصلابتها:

- لقد هدمت بمعاول الغدر والخديعة صرح الحب ، الذي أقعته لك في قلبي .. لا تحاول أن تبحث عن الحب وأحلامه بيننا مرة أخرى ، قلم أعد أنا نفس الإنسانة التي عرفتها ، والتي أحبتك ذات يوم .. لقد تحولت إلى إنسانة أخرى .. إنسانة تبذلت أحلامها ، ولز عت الحب وذكرياته من قلبها .

تطلُّع إليها قَائلًا:

ب إلى هذا الحدُ ؟

قالت وهي تتجاشي نظراته :

.. نعم .. إلى هذا الحد .

حلت فترة صمت ، تأملها خلالها بعينين غير مصدقتين ما تراه أمامهما ... لقدتهذلت بالفعل .. تهذلت إلى حدكبير ، عن تلك الفتاة التي عرفها في المزرعة .. اختفت ملامح الوجه الملانكي تحت ظلال ( المكياج ) المصطنع .. ضاعت البراءة في تبه الكاميرات والأنسواء ، والسهرات التي تمتد حتى الساعات الأولى من الصباح ..

الله أصبحت تجرد السفرية ، تعلمت كيف تتبلد العواطف وتقسو المشاعر .. أين هي حمرة الخجل المحبية في وجنتيها ، من تلك الأصباغ الصارخة التي تُزيِّف جمالها الحقيقي "...

وأين هي تلك النظرات الخجلة المقعمة بالحب والاضطراب ، كلما الثقت عيناها بعينيه ، من تلك النظرة الباردة القاسية ٢٠٠٠

وطرق (الماكيير إباب حجرتها، فعا مالبث أن دخل، ونظر إليها مصعوفا، وهو يقول:

ماكل هذه الدموع ؟.. لقد أفسدت إ مكياجك ) ، الذي بذلت فيه جهد ثلاث ساعات .

كان هذا كل ما يقلقه ..

\* \* \* ابتسم الموظف الجالس وراء مكتبه ، قائلًا و هو يقدم عدداً من الأوراق لـ ( عصام ) :

- مبروك يا أستاذ ( عصام ) .. لقد انتسهت كل الأوراق المطلوبة .. بمكنك أن تذهب غدا لاستلام الأرض .

استلم منه (عصام) الأوراق، وهو يشكره، ويشد على بده باستنان، قائلا:

لكن كيف سنتم عملية التسليم ؟

أجابه الموظف :

- اطمئن .. ئن تصادفك مشاكل .. سندهب غذا إلى مكتب توزيع الأراضي بالعامرية . وتقدّم له هذه الأوراق . ثم توقّع له بالاستلام . وبعدها سيصحبك مندوب من الجمعية لتسلم الأرض والمتزل . وستجد كل ما تحتاجه من بذور وسماد ، لدى الجمعية الزراعية . المشرقة على المشروع ، كما ستقوم سيارات تابعة للشركة بتولى احتياجاتك البومية ... أعنى المواد التموينية . والمواصلات وما شابه ذلك ..

قال (عصام) ، وهو يعود لمصافحته بحرارة : \_ أشكرك .. أشكرك جدًا .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

- لقد تبدلت أحلامي ، كما تبدلت أحلامك ، إذ أثبت تجربتي معك أنني ان أستطيع أن أنتمى إلى هذا المجتمع ، الذي جنت بك البه .. وليس من العيب أن تتبدل أحلامنا مع الوقت ، ولكن المهم في النهاية أن تختار الطريق الصحيح .. وأرجو من الله أن يهديك إليه .

ثم انصرف ، بعد أن أعلق باب الغرفة خلفه .. الدفعت ( نسمة ) لتلصق جبهتها بالباب وقد انسابت الدموع من عبنيها ..

إنها ما تزال تحبه ، وهي تعرف ذلك جودا .. لقد كانت كاذبة في كل ما قائته .. في سخريتها .. وقسونها

معه \_ وفي أحلامها المصطنعة ..

إن فناة المزرعة البرينة مازالت تحيا داخلها، على الرغم من كل ما تعلمته و حاولت أن تتعلمه في الأونة الأخيرة ، وتمير على نهجه .. وما زالت هذه الفتاة تهفو إليه ، لكن قليها الذي طعنه بسكين ، يوم أدرك أنه كان يمثل عليها دور الحب ، غير قادر على التسامح و الفاران ، مع أنه ينبض بحبه ..

وأخذت ترذد لتفسها منتحبة ، وهي تحقر بأظافرها جدران الباب الخشبية :

- كم هى قاسية حقائق الحياة ١٠. ليننى بقيت تلك الفتاة الساذجة ، التى تجهل كل شيء .، نوتنى ما عرفت الحب ، وليتنى بقيت غافلة عما تعنيه كلمة خداع ، وعبارة استغلال المشاعر .. ليننى ما جنت إلى هذا المكان لأطلع على كل هذا الزيف والبريق الكاذب .. ليتنى ما عرفت حقيقة أمى .. وحقيقة موتها .. ليتنى ولكن ما عادت تجدى الأمانى ، بعد أن فات الأوان .

وودعه الموظف، قائلا :

- المهم أن تدع الشركة ترى جهدك وإنتاجك، بعد تسلمك للأرض الجديدة ..

وخرج (عصام) من مبنى شركة (العامرية) الجديدة.
لاستصلاح وتوزيع الأراضى الجديدة ، وهو لا يصنى نفسه ، فها
هو ذا يسير في طريق تحقيق حلمه الجديد .. لقد حصل على عقد
تملك لخمسة أفدنة استصلحتها الدولة ، بالإضافة لفيلا صغيرة
ليقيم بها ، مقابل مبلغ معقول ، يسدد على أجل طويل ، وبعد فترة
سماح قدرها خمس سنوات ، وسيبدأ في هذه الأرض بممارسة
عمله الحقيقي ... ان بضن على أرضه بجهد أو تقطة عرق ، من
أجل أن يجعلها مثمرة ، تجود بالعطاء .. سيحطيها حيه وقلبه
وخبراته ، ليبني معها حياته الجديدة ..

وانتابه شعور عميق بالارتياح والثقة ، كما تعلكه حماس جارف ، وعزيمة قوية ، جعلاه غير قادر على الانتظار إلى الغد ، ولكن تذكرها فجأة ، وسط مظاهر البهجة والحماس ، الذى أحاط به ، فعاوده ذلك الإحماس الجزين بلوعته لفراقها ، وأحس بالألم ، لأن كل شيء بينه وبينها قد انتهى على هذا النحو ، وزاد من شعوره بالألم أنه سيكون بعيدا عنها ، وأنه لم تعد تجمعهما نفس المدينة .. كم تمنى أن تكون إلى جواره في هذه اللحظة ؟.. وكم تمنى أن تثماركه سعادته ، ورحلته الجديدة في الحياة ؟

ولكن الطريق الذي اختاره كل منهما لنفسه أصبح مختلفاً ، ولم يعد به موقع للالتقاء مرة أخرى ..

وانطلقت زفرة حارة من صدره ، وهو يحاول أن ينقض عن \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

نفسه ذلك الشعور الكنيب ، الذي تسئل إليه ، مقتصاً بهجته وهو مقبل على لدخلة هاسمة في حياته ، وراوده سؤال عما إذا كان الشياره لتلك الأرض ، البعيدة في الصحراء ، يتضمن نوغا من الهروب منها ، ومن حيه المهزوم معها ، وقال لنفسه ،

مربعا .. ولكنه في النهاية هروب مفيد .. بل إن التجربة كلها قد أفادتني . وجعلت مئي إنسانًا أخر ..

وهناك ، مع النعب والعرق وتراب الأرض ، سنتاح لى القرصة لكى أنساها ، وأدفن ذكريات الحديد الضالع في رسال الصحراء ،

ولكن شيئاً ما كان يهز ثقته في ذلك ، ويؤكد نه أنه لن يقلع في تميانها أبدًا .

وانطلق يركض في الشوارع ، متجها تحو منزله ، وهو يلهث من شدة الركض ، وكأنه بيغي من وراء إحساسه بالتعب أن يبعد هذا الشيء عن تفكيره ، وصعد في برجات السلم ، ليجد شخصنا جائمنا على إحدى الدرجات إلى جوار باب شقته ، ونظر إلى الرجل بدهشة ، قاللا

- عم ( رزق ) "

صافحه الرجل ، وفي عينيه نظرة ود هذه المرة ، قائلاً :

\_ كيف حالك يا بني ٢٠

قال له (عصام) وهو لا يزال مندهشاً من حضوره:

\_ أهلًا بك يا عم ( رزق ) ... متى جلت ؟

قال له ( رزق ) ١

\_ إنتى أنتظرك هنا ، منذ ساعة أو أكثر .

قال ( رزق ) ، وعلى وجهه ملامح الأسى :

- لقد جنت من أجل ( نسمة ) .. جنت لثقتى في أنك الإنسان الوحيد ، الذي أحبته ، وله القدرة على التأثير عليها .

تنهد ( عصام ) قاتلا :

ريما أن تقتك هذه ليست في مجلها با عم ( رزق ) . ومع ذلك قل لي : هل حدث أي مكروه له ( نسمة ) .

( رزق ) -

- سيحدث .. سيحدث يا بني ، نو بقيت مستمرة في عملها هذا . وأسلمت قيادها لذلك المجتمع الغريب عليها ..

لقد ذهبت إلى خالتها أمس ولكننى لم أجدها ، وظللت أثر أب مضورها في الشارع ، أمام باب ملزلها ، حتى الثانية صباحا ، حيث رأيتها قادمة في سيارة ، وسط مجموعة من المكارى والعابثين ، وهم يضحكون ويهللون ، حتى أننى من فرط خجلى والعابثين . لم اقو على محادثتها ، ولقد شعرت بخوف عظيم عليها . عندما رأيتها تخالط أولنك الأشخاص ، وتحيا تلك الحياة .

[ عصام ] : ولماذا لم تتحدث إلى خالتها في هذا الشأن ؟

( رزق ) :

- خالتها تشجعها على معارسة هذه الحياة ، فهى امرأة لاتقيم وزنا للميادي ولا يؤرقها ضمير ، تجاه ابلة شقيقتها -

( عصام ) ا

\_ وهل أرسانتك عمنها ، لكى تحاول إعادتها إلى المزرعة ٣ قال ( رزق ) ، وهو ينفى ذلك القول :

\*\*\*\*\*\*

دعاه ( عصام ) (لى الدخول ، وهو يقتح باب الشقة ، وقال ( رزق ) وهو بدلف الى الداخل :

لا تؤاخذني يا بني ، إذا كنت قد حضرت إلى هنا هكذا ، دون موعد سابق .

دعاه ( عصام ) إلى الجلوس . و هو يقول :

- أبدا .. أبدا يا عم (رزق ) .. مرحباً بك في اى وقت .. ولو أثك لو كنت قد جنت غدا فما كنت لتجدئي .

قال له ( رزق ) بانزعاج :

- لماذا ١٠. هل أنت مسافر با أستاذ ( عصام ) ؟

( عصام ) :

من الأراضى الصحر اوبة المستصلحة في ( العامرية ) ، وسوف أعمل وأقيم إقامة دائمة هناك .

قال ( رزق ) :

- مبروك يابنى ... لقد بحثت عن عنوانك عن طريق بعض رملائك في ( الاستوديو ) ، وقد دلوني على المترل هذا .

(عصام):

- خيراً يا عم (رزق ) .. هل حدث شيء ؟

( رزی ) :

م لا لم تعد هناك جدوى من الحديث الأن ، ما دمت سعر حل إلى أرضك الجديدة غذا .

( عصام ) :

- ولكن هذا لا يمنعكمن أن تخبرني بما دفعك إلى الحضور إلى هذا .

(درية ) هاتم .. لذا ظائنت أنك سندافع عن حبك هذا حتسى النهاية ، وينفس الشجاعة والإصرار .

[عصام]:

\_ ولكن ( نسمة ) لم تعد تحيني .

( رزق ) -ــ وأثت .. أما زلت تحيها ؟

صمت ( عصام ) ، دون أن يقدم له إجابة . فاقترب منه ( رزقي ) . قائلا :

- أجيني يا باشمهندس

أجابه ( عصام ) قائلا :

\_ لاشأن لما أحسه تحوها بذلك الأمر .

مار ( رزق ) متجها نحو الباب بخطوات سريعة ، دون أن يضيف كلمة أخرى ، واندفع ( عصام ) خلفه ، قائلا :

🕳 (لى أين يا عم ( رزق ) 🎚

قال له ( رزق ) بغضب :

\_ متأبعث عن ومنيلة أخرى لمساعدة الفتاة ، ما يمت عاجرًا

عن التصرف -

وفتح الباب وهو يربف، قائلًا :

.. كنت أظنك تحبها أكثر من ثلك .

حركت ثلك العبارة مشاعر ( عصام ) من جديد ، هذا الرجل لو بذل في تصوره أقص ما يمكن للمرء أن يبلغه من تصور ، لما أمكنه أن يدرك مدى حيه لهذه القتاة ، فهنف يه يستوقفه :

\_ انتظر يا عم ( رزق ) .. ساني معك .. وسأبذل معهدا محاولة .. محاولة اخيرة .

- ليس لى شأن يعمتها .. المهم عندى هو ( نسمة ) نفسها .. هذه الفتاة تربَّت على يدى ، وأعدها بمثابة ابنة لي .. ربما كنت أشفق عليها في بعض الأوقات ، للشدة التي تعاملها بها عمتها . ولكنى كنت أرى أنها الطريقة المثلى لتربية فناد مثلها ، ولكني الآن أعرف جيدا أن الشدة والحرمان ، اللذين فرضتهما عليها تلك السيدة . هو الذي تسبب في دفعها إلى هذا الطريق ، الذي تجهل دروبه ومزالقه ، فهي لم تيرح المزرعة منذ طفولتها ، والاخبرة لها بالحياة . وهذا ما يجعلني أخشى عليها من عادبة الاختلاط بأشخاص مثل أولنك ، الذين ر أرتهم معها أمس .

( عصام ) :

- وما الذي تريد منى أن أفعله ﴿

قال ( رزق ) متوسلا :

- تحول بينها وبين السير في هذا الطريق .. إنقذها من نفسها ، ومعن حولها يا يتي .

( عصام ) :

- إنه اختيارها ، ولا أستطيع أن أمنعها عن حياة اختارتها تنقسها .

( رزق ) :

- ولكنك تحبها ، وتبغى الزواج منها .. اليس كذلك ؟.. است أنكر الني كنت مرتابا فيك ، منذ مجينك إلى المزرعة في البداية . ولكنتى سرعان ما وثقت بك عندما أعلنت عن نبل مقصدك تجاه ( نسمة ) ورغبتك في الزواج منها . وازداد تقديري لك . عندما رايتك تدافع عن حبك لها . وعن مقعندك الحلال بشجاعة ، أمام \*\*\*\*\*\*\*

كانت الفيلا في حالة يرثى لها من الفوضى .. وقد أخذ بعضهم بعزف الموسيق بينما اندمج البعض الأخر في رقص هستيرى عنيف . في كرنفال لامثيل له من الملابس الفاخرة والفاضحة ، وشعر ( عصام ) من رائحة الدخان والشراب ، التي كانت تلوح من المكان بشيء من الغثيان ..

لقد جاء إلى مثل هذه الحفلات من قبل ، ولم تكن هذه اجواء جديدة عليه ، ولكن من الفريب أنه بشعر بالفرية الآن ، وسط هذا المناخ .. بل تملكه إحساس لا مثيل له بالاشمئز از ، من المكان والأشخاص ، وأخذ بسير بخطوات متمهلة داخل بهو الفيلا ، وعيناه تبحثان عن (نسمة) وسرعان ما لمحه مدير إنتاج الفيلم ، الذي كان جالساً على المقعد المواجه للبار ، فترك مكانه ، واقترب منه لبتأبط نراعه ، قانلا :

.. ( عصام ) .. هل جنت لتحتقل معنا بالتهام القبلم ؟ ... لقد بذلنا جهذا شاقًا ، حتى إنتهينا من هذا القبلم اللعين ، و ...

ولكن (عصام إ أبعد ذراعه عن يد الرجل ، وتركه دون ان يوليه أى اهتمام ، وهو يدلف إلى حديقة الغيلا الخلفية ، عبر الأبواب الزجاجية ، حيث رأى حلقة من الأشخاص ، على ضوء المصابيح العلونية ، مندمجين في التصفيق بأيديهم ، وهم يضيطون وقع أقدامهم على نغمات الموسيقي ، ووسط هذه الحلقة رأى ( نسمة ) وقد التفت بحزام حول خصرها ، وأخذت تمايل على نغمات الرقص الشرقي ، وكان ( وحيد حمدى ) يشاركها الرقص بحماس ، فاقتحم ( عصام ) دانرة المصفقين ، وهو يسمع تعليقاتهم ، إذ قال أحدهم :

\*\*\*\*\*\*

# ١٣ ـ ستبقى في قلبي ...

وقف ( عصام ) أمام باب الفيلا الصاحبة . في ضاحية ( المعادي ) ، وقال لـ ( رزق ) :

۔ الن تأتی معی ؟ قال له ( رزق ) ؛

- لا .. مظهرى وسنى لابسمجان لى بالدخول إلى هذا

المكان .. أنخل أنت يا بني ، فأنت تعرفهم .

كان (عصام) قد توجه إلى (الأستوديو)، ومعه (رزق) حيث عرف هناك أن (نسمة) تسهر في إحدي الحفلات، التي أقامها الممثل (وحيد حمدي) في فيلته، احتفالا بانتهاء فيثم (لقاء في الجنة)، وعلى الفور توجه (عصام) وبصحيته (رزق) إلى الفيلا، حيث استطاعا أن يسمعا صوت الضحكات والضوضاء بالداخل، وترك (عصام) (رزق) واقلا، واتجه هو نحو مدخل الفيلا، حيث وضعيده على جرس الباب؛ وفتحت له إحدى الفتيات الباب، مطلقة ضحكة عالية عابثة، وهي تتمايل من كثرة الشراب، ونادي عليها أحد الأشخاص من الداخل، فائلا:

- من الذي حضريا ( سوزي ) ؟

فقالت له ساخرة ، وهي تجذب (عصام) من يده إلى الداخل ا

۔ (ته ( حسين فهمي ) .

ونطلع اليه مجموعة من الأشخاص ، الذين يقترشون الأرض، وهم جالسين قوق عدد من الوسائد، ثم القجروا بالضحك.

●米米米米米 1 7 \*\* \* \* \* \* \* \* \* \*

ولكنها قابلت كلماته بسخرية . وهي تصفق بيدها ، قائلة : - أداء رائع .

ثم نظرت إلى المحيطين بها ، قاللة :

.. أرأيتم ذلك المعثل القدير ؟.. لينكم رأيتمــوه في دوره الرائع ، في رواية المخادع .

قَالَ لَهَا ( عصام ) ، وهو يجاهد للاحتفاظ بهدوته :

\_ لقد جاء معى عم (رزق) .. جاء من أجلك خصيصا ، وهو ينتظرك خارج القيلا .

الحنت بطريقة مسرحية ، قاتلة :

معك خادم الملكة ، حاملامتها رسالة (لى ٢٠٠ إذن قل له أن يعود إلى الملكة عملى ، ليخبرها أنتى أرفض تسلم رسالتها :

أمسك بها من ذراعيها في عنف ، قائلًا :

- هل جعلوك تشاركيتهم الشراب ؟

قالت مترئحة:

\_ كأس واحدة فقط ، وأى ضرر في ذلك .. الشراب بجمل المرء بنسي همومه ، وينسي من يخدعونه .

قالت الكلمة الأخيرة وهي تشير له بإصبعها ، ثم أردفت :

- كما لا تنسى أننى بطلة الفيلم ، الذى التهى هذا اليوم والذى لا يمكننى إنكار فضلك في جعلى بطلته ، وهذه مناسبة يجب الاحتفال بها .. لماذا لا تتناول كأسا أنت الآخر ١٠. فمن حقك أن تحتفل معنا بهذه المناسبة ، بعد كل ما بذلته معى من جهد . فال (عصام) بإصرار:

\*\*\*\*\*\*\*

ـ ألم أقل لك إنها بارعة ٢٠. يبدو أننا لم نكتشف كل مواهيها د .

وقالت أخرى لزميلتها ١

هل رأيت هذه اللقاة التي كانت تنظاهر بالسذاجة ؟.. ومن الغريب أننا بذئنا معها محاولات شاقة لدفعها إلى الرقص.

والتقت عيناه بعينيها ، وهي مستغرقة في رقصتها ، فتوقفت عن الرقص فجأة ، وقد أحست بجالة مياغتة من الخيجل والارتباك ، ونظرت إليه وقد عاودها ذلك الاحمرار في وجنتيها . وسألها (وحيد) فاللا ، دون أن يتنبه لما اعتراها من اضطراب :

ـ لماذا توقلت ٢

تغلبت بسرعة على إحساسها المباغت ، واستعدت للرقص من جديد ، دون أن تأبه له ، ولكنه حدثها ، قائلا :

.. ( نسمة ) .. أريد أن أتحدث اليك .

قالت له بېرود :

لم يعد بيننا ما يقال

وقال بتصميم:

ـ تعالى معى للتحديث ، وإلا اضطررت لجذبك من ذراعك . ومنظ هؤلاء المخمورين .

قالت بتحد :

- بأى حق ستلعل هذا .. لقد اثتهي الأمر بيننا .

انقعل قائلا:

- (نسعة) .. (نك تدمرين نفسك ، فأنت لم تخلقي لمثل هذه الحياة .. لقد ضللت طريقك إلى هذا المكان ، وأن لك أن تدركي إنك لا تنتمين إليه ، كما أدركت أنا ذلك من قبلك .

ثم أسرع بمغادرة المكان في خطوات عنيفة ، والكل يراقبه ، دون أن يجرو أحد على الاقتراب منه ، لشدة ما بدى عليه من غضب وانفعال ، وما أن غادر الفيلا ، حتى أسرع إليه (رزق) متسائلا :

\_ ماذا فعلت ؟

قال ، وهو يحاول أن يهدَّئ من انفعاله :

- لا فائدة .. عليك أن تنسى تلك الفتاة التي تربّت على يدك في المزرعة ، فلم يعد لها وجود .

بُم تركه واستقل سيارة أجرة عائداً إلى منزله :

وعادت الموسيقى والرقص الصاخب إلى المكان من جديد ، في حين بقيت (نسمة) واجمة في مكانها، وعيناها تنطقان بالحزن ، وافترب منها منتج الفيلم ، قانلًا وهو يحاول أن يهؤن من حزنها:

- لا عليك .. إنه يشعر بالغيرة كما قلت .. على كل حال ، لقد أعددت لك عقد الغيلم القادم ، وسوف أدفع لك أربعة ألاف جنيه ، زيادة عما حصلت عليه في هذا الفيلم .

وأخرج العقد من جيبه ، ليقدمه لها ، ثم تناول القلم ، قاللًا ؛

- إنها مناسبة طبية لكى توقعى العقد الجديد .. هل تعرفين أننى كنت أنوى اعتزال العمل ، في مجال الإنتاج السينماني ، ولكنك جعلتني أعدل عن ذلك ، فأنا استبشر بك خيرا .

ولكنها لم تأخذ القلم الذي قنعه لها ، بل أعادت إليه العقد قائلة :

\_ أمطة .. أن أعمل في السينما مرة أخرى .

\*\*\*\*\*\*\*\*

- ( نسمة ) .. تعالى معى ، واتركى هذا المكان . أثار إصراره ضيق (وجيد حمدى)، فسأل أحدهم، قائلا: - من هذا الشاب ؟

قال أحدهم :

.. إنه أحد ( الكوميارس ) ، الذين كانوا يصلون بالقيلم . قال بفضب :

ـ ومن سمح له يعفول القيلا.

واقترب منه ، قائلًا وهو يدفعه في كنفه :

.. اسمع يا هذا .. ألا ترى أننى قد احتملتك أكثر مما يجب؟.. اسمع يا هذا .. ألا ترى أننى قد احتملتك أكثر مما يجب؟.. اسرع بمغادرة هذا المكان، وإلا ألقيت يك إلى الخارج .

ثم جذب ( نسمة ) من ذراعها ، ليعبدها إلى حثقة الرقص ، ولكن ( عصام ) استوقفه ، مسددًا له لكمة قوية في فكه ، أطاحت به أرضا ، ومنط ذهول الواقفين ، والتقت إلى ( نسمة ) قائلًا بعينين غاضيتين :

- هل ستأتين معى أم لا ؟

وقالت له بتحد وقد أفقدها ما حدث تأثير الكأس الذى شربته ، - لا .. إننى أدرك شعورك جيداً ، فالكومبارس المفعور يشعر بالغيرة ، من النجمة التى أسهم فى تقديمها إلى الشاشة .. عمومًا نقد عرضت عليك المساعدة من قبل ، وما زال العرض قائمًا ، فأنا أرثى لك ..

احتقن وجهه من شدة الغضب لما قالته ، ثم رقع بده عالنا ، لبنهال عليها بصفعة قوية ، تركت آثارها على وجهها ، قائلا :

- أنتي تستحقين الرثاء . حسنا . . لقد انتهى الأمر ببنتا . . انتهى الأمر اليوم . انتهى الأمر إلى غير رجعة ولم أعد مستولًا عنك بعد اليوم .

وقال بخشونة .

۔ تعم

وتطلُّعت إلى المنزل القائم بعيدًا ، قائلة .

ـ وهل هذه هي الفيلاً الصغيرة ، التي تقيم بها . زفر بضيق ، قائلا .

\_ تعم

قالت مستمرة في تكلُّفها المطنع .

- حسنا .. المكان ليس ردينًا جدًا على كل حال . سألها بنفس النبرة الخشنة .

- كيف سمحت لنفسك أن تأتى إلى هذا المكان بمقردك ؟ سألته قائلة :

لماذًا ؟ أليس للمرأة مكان هذا ؟

قال ، وهو مستمر في غضبه :

ـ نعم .. عندما تكون زوجة لأحد ملاك هذه الأراضي . قالت بدلال :

\_ حصنا .. إنن لامانع أن أكون موجوده هنا .

نظر إليها بريبة ، قانلًا :

\_ ماذا تعنین ؟

ابسَمت قائلة:

- الم تفهم ما أعنيه بعد أيها المخادع " .. ألا بمكنك العثور لنا على مأذون في هذا المكان "

ونظر اليها غير مصدَّق، وهو يقول :

\_ هل تعنین ....

نظر إليها بدهشة ، قائلًا :

- هل أتت مجنونة ؟ .. هل يتخلى أحدًا عن قرصة كهذه ؟
ولكنها لم تجبه ، بل اندفعت إلى الخارج مفادرة ، الليلا
وعيناها تبحثان عن ( عصام ) ، وفي الخارج وجدت ( رزق )
ما زال واقفاً في انتظارها ، فأسر عت بإلقاء نفسها بين دراعيه ،
وهي تجهش بالبكاء ، وقال لها ( رزق ) ، وهو بمسح بيده على
شعرها :

\_ كنت أعرف أنك لن تظلى بالداخل ، بعد ماحدث ، وكنت أعرف أن الطفلة التي طالما حملتها على كتفى ستعود لتلقى برأسها فوق هذه الكتف .

\* \* \* \* كان ( عصام ) مستفرقاً في عمله بالأرض الجديدة ، التي امتلكها ، وقد أخذت حبات العرق تتساقط بغزارة ، وهو يهوى بمعوله على الأرض ، وتوقف قلبلًا لبمسح عرفه بأكمام قميصه ، عندما سمع صوتًا بأتي من خلفه ، قائلًا :

\_ هل تحب أن أساعدك ؟

تذكر متى سمع هذه العبارة من قبل ، فالتفت و في عينيه نظرة دهشة ، قائلا :

\_ ( نسمة ) ؟١.. كرف جلت إلى هنا ؟

قالت مېسمة :

\_ من يسأل لايضل ؟ .. لقد دلني عم (رزق) على المكان . ثم نظرت إلى الأرض حولها في تكلف مصطنع، قائلة :

- هل هذه هي أرضك الجديدة ؟

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أكملت قائلة .

\_ نعم أعنى الذي فهمته .. فأنا أريد أن أقامه هذه الأرض ، وذلك المنزل ، فلم أكن لأمهم لك أن تمتلكه وحدك .

وخفق قلبه بعنف، واكتسحته مزحة طاغية ، وهو يردد :

\_ أهذا حقيقي ؟ إنك لا تعرفين كم حلمت بهذا .

ثم اندفع ليحملها بين ذراعيه ز

- إذن فقد سامحتنى .. هل أصبح من حقى أن أهنى نفسى على عودة حبيبتى لى ؟ وعلى أنك ستصبحين حقّا زوجتى ؟

: قالت وعبناها تنطقان بالحب :

- أنا التى بجب أن تطلب منك أن تسامحها ، فقد آذيتك كثيرًا فى مشاعرك .. كنت أفعل ذلك دون وعى منى ، لرغبتى فى الانتقام منك ، جتى عملى فى السينما ، وحضورى تلك الحقلات كان ارغبة خفية فى الانتقام من الشخص الذى خدعنى ، ولكننى كنت مدركة طوال الوقت أننى أحبك ، ولن أحب سواك .

وسألها :

- والمستما ؟

ضحكت قائلة:

\_ كانت غلطة لن تتكرر في حياتي ، فكما قلت : أنالم أخلق لهذا النوع من الحياة .

ونظرت إليه مداعبة ، وهي تقول :

- والآن .. هل تتكرم بأن تتزلني إلى الأرض ، وتسرع بالبحث عن مأذون ؟

أنزلها إلى الأرض، قاللا .

\*\*\*\*\*\*

- حالًا .. سأخذ سيارة الجمعية ، وأذهب إلى المدينة ، وبعد ساعة واحدة فقط ستجدينني ومعى المأذون والشهود ، أما الحفل فسوف نقيمه في مقر الشركة هذه الليلة .. مارأيك ؟

ابتست قائلة :

- رأيى أن أذهب معك إلى المدينة ، لنعقد قرائنا هناك ، فلن أقوى على الانتظار ساعة أخرى ، أما بالنسبة إلى الحفل ، فأنا أفضل أن نقيمه في منزلنا ، وأن تدعو إليه من ترغب فيه من أصدقاء .

تناول بدها وهو يركض قانلا :

\_ جسنا .. هيا بنا .

وأخذا يركضان، في طريقهما إلى الجمعية ، دون أن يشعر أحدهما بالتعب، فقد أنستهما فرحتهما الشعور بالتعب، وانحصر همهما في اللحاق بالعاذون ، وتعويض أيام القراق ، التي باعدت بينهما ، وهما يحملان بين جنبيهما كل هذا الحب ، ومن أن لأخر ، كان (عصام) يلقي نظرة على وجهها ، وهما يركضان .. لأخر ، كان (عصام) يلقي نظرة على وجهها إلى فتنته الطبيعية .. لم يعد هناك أثر للمكياج ، وعاد وجهها إلى فتنته الطبيعية .. عادت إليه فتاة المزرعة ، التي لاتعرف الزيف ولا القسوة ولا الأطماع ..

عادت إليه ( نسمة ) التي أحبها .

أما هي فعلى الرغم من كل الحواجز والسدود ، التي باعدت بينهما ، كانت تعرف دائمًا أنه باق ، وسيبقى في قلبها حتى نهاية العمر ..

\* \* \* [تمت بحمدالله]

\*\*\*\*\*\*\*\*



السلسلة الوحيدة التى لا يجد الاب تو الام حرجامن وجودها بالمنزل



#### ستبقى فى قلبى

أحبته (نسمة)، فخدعها باسم الحب، وعجز قلبها عن أن ليساعه، على الرغم من أنه ينبض بحبه، في كل خفقه من خفقاته .. تُسرى أية نهاية سينتهى إليها ذلك الصراع في قلبها ؟ أو إلى أي مسدى سيحمل قلبها خفقاته ؟

